

الِلِعَامِ الحافظ شِكَيمًا نُّهُ بِنَ الْأَسْعَثُ السَّجِسَا فِيَّ اللِعَامِ الحافظ شِكَيمًا نُّهُ بِنَ الْأَسْعَثُ السَّجِسَا فِيْ

تأكيف

الإِمَامِلِهُ كِينَ الشَّيْخَ حَجَدَ فَ صِمِّلِلَّيْنِ لِلْأَلِمَافِي الْإِمَامِلِهُ وَعَلَيْهِ اللَّهِ الْمُل

وهُوالكَتَابُ(الأُم) ـ كَاسِّمَاهُ مُولِّفه لِشِيخ رَحِهُ اللّه ـ وَالذِي حَرِّج فَيْه أَحاديثه مطوّلاً، وَيَكُمْ عَلَى أَسَانِيُهُ وَرَجَاله مُفَصَّلًا، تعديْدِلاً وَتَجْرِيَّا، تَصَحَيجًا وَتَضعيْفًا، وعَلَىٰ النّحوالذِي انْهَجه ـ رحمهُ الله ـ في «السّلسلتي» «الصّحيحة» و«الضعيفة»



جميع حقوق الملكية الأدبية و الفنية مسحف وظه لدارغراس - الكويت و شريكهما و يحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على اشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على السطوانات ضوئية إلا بموافقة خطية من الناشر.

الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢ م

# الناشر مؤسسة غراس للنشر و التوزيع

الكويت - شارع الصحافة - مقابل مطابع الرأي العام التجارية هاتف: ٤٨٣٨٤٨ - فاكس: ٤٨٣٨٤٨٥ - هاتف و فاكس: ١٠٣٨٠٨ - الرمز البريدي: ١٠٣٠٠

website : www.gheras.com E-Mail : info@gheras.com

### ١٩ ـ باب في المملوكة تعتق وهي تحت حُرٍّ أو عبد

١٩٣٣ ـ عن ابن عباس:

أَن مُغِيثاً كان عبداً ، فقال : يا رسول الله ! الشُّفع لي إليها ! فقال رسول الله عليه الله الله الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه على الله ع

« يَا بَرِيرَةُ ! اتَّقِي الله ؛ فإنه زوجك وأبو ولدِّك » .

فقالت: يا رسول الله عليه أتأمرني بذلك؟ قال:

« لا ؛ إنما أنا شافع » . فكان دموعه تسيل على خده ، فقال رسول الله للعباس :

« ألا تعجب من حُبِّ مغيث بريرةً ، وبُغْضِها إيّاه؟! » .

(قلت : إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه البخاري) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حَمَّاد عن خالد الحَذَّاء عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير حماد ـ وهو ابن سلمة ـ ، فهو على شرط مسلم وحده ، لكنه قد توبع كما يأتي قريباً .

والحديث أخرجه البخاري والدارمي والبيهقي وأحمد (٢١٥/١) من طرق أخرى عن خالد الحذاء . . . به .

وأخرجه البخاري وابن الجارود والبيهقي وأحمد وابن سعد (۲۲۰/۸) من طرق أخرى عن عكرمة . . . به .

وفي رواية لابن سعد من طريق أيوب عن عكرمة . . . بلفظ:

« كان زوجُ بريرةَ يومَ خُيِّرَتْ مملوكاً لبني المغيرة \_ يقال له : مغيث \_ أسود . . . » الحديث وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٧٣).

#### ۱۹۳۶ ـ وفي رواية عنه:

أن زوج بريرة كان عبداً أسود ؛ يُسَمَّى مُغيثاً ، فخيَّرها ـ يعني ـ النبي عِنْهُ ، وأمرها أن تَعْتَدًّ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري وابن الجارود مختصرا).

إسناده: حدثنا عشمان بن أبي شيبة: ثنا عفان: ثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وأخرجه البخاري كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (٣٣٥/٩) من طريق شعبة وهمام عن قتادة . . . به مختصراً نحوه ؛ دون قوله : فخيرها . . .

وأفاد الحافظ أن هذا لفظ شعبة .

وأما لفظ همام؛ فأخرجه أبو داود من طريق عفان عنه . . . وساقه أحمد عن عفان عن همام مطولاً ، وفيه :

أنها تعتد عدَّة الحرة .

كذا قال! وهو وهم منه رحمه الله؛ فإن الحديث في «مسند أحمد» (٢٨١/١): ثنا عفان . . . به مطولاً كما قال ؛ لكن ليس فيه : عدَّة الحُرَّة .

نعم ، هذه الزيادة عنده (٤٦١/١) من غير طريق عفان ، فقال : ثنا بهز : ثنا

همام . . . به فساقه بطوله ، وفيه :

وأمرها أن تعتدُّ \_ قال همام مَرَّةً : \_ عِدَّةَ الحُرَّةِ .

وأخرجه الدارقطني (٤١٣ ـ ٤١٤) ، وعنه البيهقي (٤٥١/٧) من طريق حَبَّانَ ابن هلال: نا همام . . . بلفظ:

ففرق بينهما ؛ وجعل عليها عدة الحُرَّة . . . وقال :

« قال أبو بكر النيسابوري : جَوَّدَ حبان في قوله : عدة الحرة ؛ الأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا : وأمرها أن تعتد . . ولم يذكرا : عدة الحُرَّة . . قال الإمام أحمد رحمه الله : وكذلك قاله هُدْبَةُ عن همام : فأمرها أن تعتد عدة حرة » .

وتابعه حَجَّاج الباهلي عن قتادة . . . بلفظ : وحدَّث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضى الله عنه حَدَّث :

أن رسول الله على جعل عليها عدة الحرة .

أخرجه البيهقي .

وسنده صحيح ، والباهلي : هو حجاج بن حجاج الأحول .

ولهذه الزيادة شاهد من حديث الحسن البصري . . . مرسلاً : أخرجه ابن أبي شيبة (١٨١/٥) بسند صحيح عنه .

ثم أخرجه عن إبراهيم والزهري . . . نحوه .

وله شاهد آخر من حديث عائشة ، لعله يأتي التنبيه عليه قريباً .

وبمجموع ما ذكرنا لهذه الزيادة من شواهد ؛ يتبين ضعف مَيْل ابن القيم إلى أن قوله : عدة الحرة . . . مدرج ! والله أعلم .

١٩٣٥ ـ عن عائشة . . . في قصة بريرة قالت :

كان زوجها عبداً ، فخيَّرها رسول الله ﷺ ، فاختارت نفسها ، ولو كان حرّاً ؛ لم يخيِّرها .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم. وصححه الترمذي . لكن قوله: ولو كان حراً ؛ لم يخيرها . . مدرج من قول عروة ؛ كما جزم به الحافظ ؛ تبعاً للزيلعي ، وهو رواية النسائي) .

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي . والحديث أخرجه أحمد (١٧٠/٦): ثنا جرير . . . به .

وأخرجه مسلم والنسائي وغيرهما من طرق أخرى عن جرير . . . به ؛ إلا أن النسائي قال : قال عروة : فلو كان حُرّاً ؛ ما خيرها رسول الله عليه .

وكذلك رواه ابن حبان في «صحيحه».

فدل هذا على أن هذه الكلمة مدرجة في الحديث ، وهو الذي جزم به الحافظ الزيلعي ، وتبعه العسقلاني ، كما بينته في «الإرواء» (١٨٧٣) ، وتخريج الحديث تجده هناك من جميع طرقه التي وقفت عليها .

١٩٣٦ ـ ومن طريق أخرى عنها:

أن بريرة خَيَّرها رسول الله عليه ، وكان زوجها عبداً .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير سماك ـ وهو ابن حرب ـ ، فعلى شرط مسلم وحده .

والوليد بن عقبة \_ وهو ابن المغيرة الكوفي الطحان \_ ، وهو صدوق ، وهو مقرون كما ترى ، وقد توبعا .

وحسين بن علي : هو الجُعْفِيُّ .

وقد أخرجه مسلم عنه كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (٢١٥/٤) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا حسين بن على . . . به .

وأخرجه النسائي (١٠٣/٢) من طريق أخرى عن حسين . . . به .

وأحمد (١١٥/٦) : ثنا معاوية بن عمرو : ثنا زائدة . . . به .

وعن معاوية : أخرجه البيهقي أيضاً (٢٢٠/٧) .

وقد توبع سماك ؛ فراجع «الإرواء» (١٨٧٣).

### ۲۰ ـ باب من قال : كان حُرّاً

١٩٣٧ ـ ومن طريق ثالثة عنها:

أَن زوج بريرة كان حراً حين أُعتِقَتْ ، وأنها خُيِّرَتْ فقالت : ما أُحِبُّ أَن أَكُونَ معه وأنَّ لي كذا وكذا !

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري، لكنه أشار إلى أن قوله: كان حُرّاً.. مدرج في الحديث؛ فإنه ميزه عنه فقال: قال الأسود: وكان زوجها حُرّاً... وقال عقبه: « قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبداً... أصح »؛ يشير إلى حديثه المتقدم (١٩٣٣ و ١٩٣٤)).

إسناده: حدثنا أبن كثير: أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وأخرجه البخاري كما يأتي .

والحديث أخرجه أحمد (١٨٦/٦) ، والبيهقي (٢٢٣/٧) وغيرهما من طرق أخرى عن سفيان . . . به . وقال البيهقي :

« هكذا أدرجه الثوري في الحديث عن عائشة رضي الله عنها . وقوله : وكان زوجها حراً . . من قول الأسود ، لا من قول عائشة رضى الله عنها » !

قلت: نسبة الإدراج إلى الثوري فيه نظر عندي! فقد توبع ؛ فقال أحمد (١٧٠/٦): ثنا جرير عن منصور . . . به ؛ إلا أنه ذكر المدرج في آخر الحديث .

وأخرجه البخاري (١٢٦/٥) من طريق عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير . . . به ؛ إلا أنه لم يذكر المدرج أصلاً .

وتابع منصوراً: الأعمشُ، فقال أحمد (٤٢/٦): ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش . . . به مثل رواية سفيان .

فالظاهر أن الإدراج من إبراهيم . وهو الذي جزم به الدارقطني ؛ فقال الحافظ في «الفتح» (٣٣٨/٩) :

« قال الدارقطني : وقال إبراهيم عن الأسود عن عائشة : كان حراً . قلت : وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية . . . (فذكرها مع غيرها بمعناها ، وقال) ؛

فدلت الروايات المُفَصَّلة التي قدمتها آنفاً على أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه . . . » .

وراجع تمام كلامه فيه ، أو في «الإرواء» (١٨٧٣) ؛ فقد استخرجت فيه طرق الحديث ، وذكرت من خرجها ، وبعض الفوائد المتعلقة به . وأزيد هنا فأقول :

أخرجه أحمد (١٨٦/٦): ثنا وكيع عن سفيان . . . به ؛ دون قولها: ما أحب أن أكون . . .

وروى ابن ماجه (٦٤٠/١): حدثنا علي بن محمد: ثنا وكيع . . . بإسناده المذكور عن عائشة قالت:

أُمِرَتْ بريرة أَن تَعْتَدُّ بثلاث حِيَضٍ.

وهذا إسناد صحيح ، وإن غمز منه ابن القيم بما لا يقدح! ولذا قال الحافظ (٣٣٤/٩):

« إنه على شرط الشيخين ، بل هو في أعلى درجات الصحة . وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق أبي مَعْشَر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن النبي على على عدة بريرة عدة المطلقة . وهو شاهد قوي . . . » إلخ كلامه .

وهذا كله يشهد لحديث ابن عباس المتقدم برقم (١٩٣٤) .

٢١ ـ باب حتى متى يكون لها الخيار؟

٢٢ ـ باب في المملوكين يعتقان معاً ؛ هل تخير امرأته؟

٢٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين

[ليس تحت هذه الأبواب الثلاثة حديث على شرط كتابنا هذا . ((انظر «الضعيف»)]

# ٢٤ ـ باب إلى متى تُرَدُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟

١٩٣٨ ـ عن ابن عباس قال:

رَدُّ رسولُ الله على أبي العاصِ بالنكاح الأول؛ لم يُحْدِثْ شيئاً. ـ قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد سِتٌ سنين. وقال الحسن بن على: بعد سنتين ـ.

(قلت: حديث صحيح دون ذكر السنين ، وصححه أحمد والحاكم والذهبي ، وقال الترمذي: « ليس بإسناده بأس ») .

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النَّفَيْلِيُّ: ثنا محمد بن سلمة . (ح) وثنا محمد بن عمرو الرازي: ثنا سلمة \_ يعني: ابن الفضل \_ . (ح) وثنا الحسن بن علي: ثنا يزيد \_ المعنى \_ كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحُصَيْنِ عن عكرمة عن ابن عباس .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكن له علة ، وهو ضعف داود بن الحُصَيْنِ في حديثه عن عكرمة خاصة ، كما أشار إلى ذلك ما ذكروه عن المؤلف أنه قال فيه :

« أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة » . وتبناه الحافظ ، فقال :

« ثقة إلا في عكرمة » .

ومع ذلك ؛ فقد قوى الحديث الأئمة المذكورون أعلاه ، ولعلهم صححوه - إلا الترمذي - لما له من الشواهد ، وقد ذكرتها وخرجتها مع الحديث في «الإرواء» (١٩٢١) .

وأما الحديث الخالف لهذا ؛ فهو ضعيف ، يرويه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :

أن النبي على ردّ ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد .

وقد اتفق علماء الحديث على ضعفه ؛ إلا من شذ من متعصبة الحنفية ؛ كما بينته في المصدر المذكور (١٩٢٢) .

٢٥ ـ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

١٩٣٩ ـ عن الحارث بن قيس بن عُمَيْرةَ الأسديِّ قال:

« اخْتَرْ منهنَّ أربعاً » .

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان من حديث ابن عمر مرفوعاً . . . نحوه في قصة غَيْلانَ بن سلَمَةَ حين أسلم . وفي رواية: عن قيس بن الحارث . وصوبها المصنف ، وأيَّده ابن التركماني ؛ خلافاً للبيهقي . والله تعالى أعلم) .

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا هُشَيْمٌ. (ح) وثنا وهب بن بقية: أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حُمَيْضَة بن الشَّمَرْدَلِ عن الحارث بن قيس ـ قال مسدد ـ ابن عُمَيْرَة ـ وقال وهب ـ الأسدي . . .

حدثنا به أحمد بن إبراهيم: ثنا هشيم . . . بهذا الحديث ، فقال: قيس بن الحارث ، مكان: الحارث بن قيس .

قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب. يعنى: قيس بن الحارث.

حدثنا أحمد بن إبراهيم: ثنا بكر بن عبد الله قاضي الكوفة عن عيسى بن الختار عن ابن أبي ليلى عن حُمَيْضَةَ بن الشَّمَرْدَل عن قيس بن الحارث. . . بمعناه .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ لسوء حفظ ابن أبي ليلى ـ واسمه محمد بن عبد الرحمن ـ .

وحميضة بن الشمردل ضعفه البخاري وغيره ، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان .

لكن يشهد لحديثه: حديث ابن عمر المذكور أنفاً وغيره ؛ مما خرجته في «الإرواء» (١٨٨٣ ـ ١٨٨٨) .

وقد بين المصنف رحمه الله أن الرواة اختلفوا في اسم صاحب القصة هذه ، فمنهم من قال: الحارث بن قيس ، ومنهم من قال: قيس بن الحارث ، وهو الصواب عنده ، وأيده ابن التركماني ؛ خلافاً للبيهقي . والله أعلم .

١٩٤٠ ـ عن الضَّحَّاك بن فيروز عن أبيه قال :

قلت: يا رسول الله! إنى أسلمت وتحتى أختان؟ قال:

« طَلِّقْ أَيَّتَهُما شئْتَ » .

(قلت: حديث حسن؛ كما قال الترمذي، وصححه ابن حبان والبيهقي، واحتجّ به الإمام الأوزاعي وترك رأيه لأجله. وروي العمل به عن عُمَرَ وعليّ رضى الله عنهما).

إسناده: حدثنا يحيى بن مَعِين: ثنا وهب بن جرير عن أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجَيْشَانِيُّ عن

الضحاك بن فيروز.

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ غير أبي وهب والضحاك بن فيروز ؛ ففيهما ضعف .

لكن يشهد له \_ في المعنى \_ الحديث الذي قبله ، وما روي عن عمر وعلى رضي الله عنهما من العمل به ، وقوّاه من ذكرت أنفاً ، وتفصيل هذا الإجمال مما أودعته في «الإرواء» تحت الحديث (١٩١٥) .

#### ٢٦ ـ باب إذا أسلم أحد الأبوين ؛ مع من يكون الولد؟

١٩٤١ ـ عن رافع بن سنان:

أنه أسلم ، وأَبَتِ امرأته أن تُسْلِمَ ، فَأَتَتِ النبي عَلَيْ فقالت : ابْنَتِي ، وهي فَطِيمٌ أو شبهه ! وقال رافع : ابنتي ! فقال له النبي عَلَيْ :

« اقْعُدْ ناحيةً » . وقال لها : « اقعدى ناحيةً » .

« اللهم! اهدها » ؛ فمالت الصبية إلى أبيها ؛ فأخذها .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي وابن القطان).

إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي: أخبرنا عيسى: ثنا عبد الحميد بن جعفر: أخبرنى أبى عن جدي رافع بن سنان.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ وعيسى : هو ابن يونس .

ورافع بن سنان: هو جَدُّ جدِّ عبد الحميد؛ لأنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، كما قال الحافظ المِزِّيُّ في « تحفة الأشراف » عبد الله بن الحكم منه والد عبد الحميد كما يأتي .

والحديث أخرجه الحاكم (٢٠٦/٢) ، وعنه البيهقي (٣/٨ - ٤) من طريق أخرى عن إبراهيم بن موسى . . . به ؛ إلا أنه قال : حدثني . . مكان : عن جدي .

وهذا يؤيد \_ إن كان محفوظاً \_ أن والد عبد الحميد روى عن جده ، كما ذكروا في ترجمته ؛ وجاء فيها : وقيل : إن رافع بن سنان جده لأمه .

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٧٨/٤ ـ ١٧٩) ، وأحمد (٤٤٦/٥) من طريقين آخرين عن عيسى بن يونس . . . به .

وتابعه المُعَافَى بن عمران ـ عند النسائي في «الكبرى» ـ ، وعلي بن غراب وأبو عاصم ـ عند الدارقطني (ص ٤٤٣) ـ ثلاثتهم عن عبد الحميد بن جعفر . . . به ؟ إلا أن ابن غراب قال : عن جد أبيه رافع بن سنان .

وهذا يؤيد ما تقدم عن المزي.

وخالفهم بكر بن بَكًار فقال : عن عبد الحميد عن أبيه قال : حدثني أبي وغير واحد :

أن أبا الحكم أسلم . . . فذكره . قال المزي :

« وحديث بكر أقرب إلى الصواب »!

كذا قال! وهو غريب؛ فإن رواية الجماعة هي الصواب، كما هي القاعدة، وحديث بكر شاذ؛ لأنه فَرْدٌ خالفَ الجماعة .

وخالفهم جمعياً : عثمان البَتِّيُّ فقال : عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن

جده . . . نحوه : أخرجه أحمد والنسائي (١٠٨/٢ ـ ١٠٩) ، وابن ماجه (٦٠/٢) ، والطحاوي . وفي رواية له : عن أبيه :

أن رجلاً أسلم . . .

وهذا مرسل .

وفي أخرى له \_ وكذا أحمد \_ : عن عبد الحميد بن سلمة :

أن جده أسلم . . .

وهذا معضل.

فقد اضطرب فيه البَتِّيُّ اضطراباً شديداً ، فلا تجوز معارضة رواية الجماعة عن عبد الحميد بن جعفر به ، كما فعل ابن التركماني ! واضطرب في متنه أيضاً ، كما شرحه الزيلعي في «نصب الراية » (٢٦٩/٣ ـ ٢٧١) ؛ نقلاً عن ابن القطان في «كتابه» . وقال هذا ـ أعني : ابن القطان ـ عقب روايات عبد الحميد بن سلمة المضطربة :

« وهذه الروايات لا تصح ؛ لأن عبد الحميد بن سلمة وأباه وجده لا يعرفون ، ولو صحت لم يَنْبَغ أن نجعله خلافاً لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر ؛ فإنهم ثقات ، وهو وأبوه ثقتان ، وجده رافع بن سنان معروف » . وأقره الزيلعي .

وأشار الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (١١/٤) إلى كلام ابن القطان هذا ، فقال :

« ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر . وقال ابن المنذر : لا يثبته أهل النقل ، وفي إسناده مقال » !

قلت : إن كان يعني به الاضطراب الذي سبق بيانه ؛ فهو مما لا يضره ؛ لأنه ليس في رواية ابن جعفر ، وإنما في رواية ابن سلمة .

وإن كان يعني ابن جعفر نفسه \_ كما فعل ابن القيم رحمه الله في «الزاد» \_ ؟ فإنه قال (١٩٠/٤) :

« وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان ، وكان سفيان الثوري يحمل عليه »!

قلت: فهذا لا يضر أيضاً ؛ لأنه جرح غير مفسر ، وقد وثقه الجمهور ، واحتج به مسلم ، وسبق توثيق ابن القطان الفاسي له . ونحوه قول الحافظ في «التقريب»:

« صدوق ، وربما وهم » .

ولعله لذلك أقرَّ الحاكمَ على تصحيحه للحديث في «بلوغ المرام». والله أعلم.

# ٢٧ ـ باب في اللَّعَانِ

١٩٤٢ ـ عن سهل بن سعد:

أَنْ عُويْمِرَ بِن أَشْقَرَ العَجْلانِيَّ جاء إلى عاصم بِن عَدِيٍّ ، فقال له: يا عاصم! أَرأيت رجلاً وَجَدَ مع امرأته رجلاً ؛ أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصم ! رسولَ الله على عن ذلك؟

فسأل عاصمٌ رسولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فقال عويمر: والله ! لا أنتهي حتى أسأله عنها! فأقبل عويمر، حتى أتى رسول الله على وهو وَسُطَ الناس، فقال:

يا رسول الله على ! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ؛ أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله على :

« قد أُنْزلَ فيك وفي صاحبتك قرآن ، فاذهب فَأْتِ بها » .

قال سهل: فَتَلاعَنَا ـ وأنا مع الناس ـ عند رسول الله على . فلما فرغنا ؟ قال عويمر: كَذَبْتُ عليها يا رسول الله ! إن أمسكتها . فطلَّقَها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره النبي على .

قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَّةَ المتلاعنين.

(قلت:إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجاه. وصححه ابن الجارود).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب.

قلت: صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه وسائر أصحاب «السنن»، وهو مخرج في «الإرواء» (۲۱۰۰).

۱۹٤٣ ـ ومن طريق أخرى عن سهل:

أن النبي على قال لعاصم بن عدي:

« أمسك المرأة عندك حتى تلد ك » .

(قلت: إسناده حسن) .

إسناده: حدثنا عبد العزيز بن يحيى: حدثني محمد ـ يعني: ابن سلمة ـ عن محمد بن إسحاق: حدثني عباس بن سهل عن أبيه .

قلت : وهذا إسناده حسن ، وهو مخرج في المصدر السابق .

١٩٤٤ ـ وفي رواية ثالثة من الطريق الأولى عنه قال:

حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عند النبي عَلَيْ وأنا ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً . . . وساق الحديث ؛ قال فيه : ثم خَرَجَتْ حاملاً ، فكان الولد يُدْعَى إلى أمه .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم، والبخاري نحوه).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير أحمد بن صالح ، فهو من شيوخ البخاري ؛ وقد أخرجه كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (٢٠٦/٤) : حدثني حرملة بن يحيى : أخبرنا ابن وهب . . . به .

ومن هذا الوجه : أخرجه البيهقي (٧/٠٠٠ ـ ٤٠١) .

وأخرجه البخاري (٣٧٣/٩) ، والبيهقي من طريق ابن جريج .

وهو ، والبخاري (٣٦٢/٨) من طريق فُلَيْحِ بن سليمان عن الزهري . . . به نحوه .

۱۹٤٥ ـ وفي أخرى رابعة عنه . . . في خبر المتلاعنين ؛ قال : قال رسول الله عليه :

« أَبْصِرُوها ؛ فإن جاءت به أدعج العينين ، عظيم الأَلْيَتَيْنِ ؛ فلا أراه إلا قد صدق . وإن جاءت به أُحَيْمِر - كأنه وَحَرَةً - ؛ فلا أراه إلا كاذباً » . قال : فجاءت به على النَّعْتِ المكروه .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري. وصححه ابن الجارود).

إسناده: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني: أخبرنا إبراهيم ـ يعني: ابن سعد ـ عن الزهري عن سهل بن سعد .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير الوركاني ، فهو على شرط مسلم .

والحديث أخرجه ابن ماجه (٦٣٦/١) ، وأحمد (٣٣٤/٥) من طريقين آخرين عن إبراهيم بن سعد . . . به .

وأخرجه البخاري (۲۲/۸ و ۳۷۳/۹ و ۳۷۲/۸ و ۱۰۱/۱۲ و ۱۰۲ م ۲۳۷/۱۳ و ۲۳۷/۱۳ و ۲۳۷/۱۳ و ۲۳۷/۱۳ و ۲۳۷/۱۳ من طرق أخرى عن الزهري . . . به .

١٩٤٦ ـ وفي خامسة عنه . . . بهذا الخبر ، قال : فكان يُدْعى ـ يعني : الولد ـ لأُمّه .

(قلت : إسناده صحيح . وأخرجه الشيخان وابن الجارود) .

إسناده: حدثنا محمود بن خالد: ثنا الفِرْيَابِيُّ عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير محمود بن خالد \_ وهو السُّلَمِيُّ \_ ، وهو ثقة ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (٣٦٢/٨) ، وابن الجارود (٧٥٦) ، والبيهقي والحديث عن محمد بن يوسف الفريابي . . . به وساق الحديث بتمامه .

والقدر الذي أورده المصنف منه ؛ أخرجه مسلم والبخاري أيضاً من طرق أخرى عن الزهري ، كما تقدم في الكتاب برقم (١٩٤٤) .

١٩٤٧ ـ وفي سادسة عنه . . . في هذا الخبر ؛ قال :

فطلَّقَها ثلاثَ تطليقات عند رسول الله على ، فأنفذه رسول الله على ، وكان ما صُنعَ عند النبي على سُنَّةً .

قال سهل: حَضَرْتُ هذا عند رسول الله على ، فمضتِ السُّنَّةُ ـ بعد ُ ـ َ في المتلاعِنَيْن: أن يُفَرَّقَ بينهما ، ثم لا يجتمعان أبداً .

(قلت: حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا أحمد بن السَّرْحِ: ثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفِهْرِيِّ وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد .

قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم ؛ فهو صحيح ، لولا أن عياضاً هذا فيه لين ، كما في «التقريب» ، لكنه قد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه البيهقي (٤٠١/٧) من طريق المصنف.

وأخرجه (٤٠٠/٧) من طريقين عن الأوزاعي عن الزُّبيُّـدِيِّ عن الزهري . . . مطولاً ؛ وفيه :

فتلاعنا ، ففرَّق رسول الله على بينهما ، وقال :

« لا يجتمعان أبداً » .

قلت : وهذا شاهد قوي لحديث الفهري هذا ، ولحديث ابن عيينة الآتي بعده .

١٩٤٨ ـ وفي سابعة عنه ـ قال مسدد: ـ قال:

شَهِدْتُ المتلاعنين على عهد رسول الله على وأنا ابن خمس عشرة ، فَفَرَّقَ بينهما رسول الله على حين تلاعنا ـ وتَمَّ حديث مسدد ـ . وقال الأخرون :

إنّه شهد النبي على فرق بين المتلاعنين ، فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتها . . . لم يقل بعضهم: عليها ـ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري باللفظ الآخر).

إسناده: حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا: ثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد. قال مسدد . . .

قال أبو داود: «لم يُتَابِع ابنَ عيينة أحدٌ على أنه فرق بين المتلاعنين »!

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أعله المصنف بتفرد ابن عيينة بذكر التفريق فيه! وسبقه إلى ذلك ابن معين؛ فقال:

« إنه غلط » ، كما في «الفتح » ( $^{\text{NVA/9}}$ )!

لكن البيهقي أشار إلى الرد على المصنف بقوله ـ عقب إعلاله المذكور ـ:

« يعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد ؛ إلا ما روينا عن الزَّبيّديّ عن الزهري » . قال المنذري :

« يريد أن ابن عيينة لم ينفرد بها ، وقد تابعه عليها الزبيدي » .

قلت : وهي متابعة قوية ، وقد ذكرتها في تخريج الحديث الذي قبله .

وتابعه عياض بن عبد الله الفهري أيضاً ، كما تقدم هناك .

وتابعه أيضاً ابن جريج : أخبرني ابن شهاب . . . بهذا الحديث ؛ وفي آخره :

ففارقها عند النبي على ، فقال النبي على :

« ذلك التفريق بين كل متلاعنين » .

أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٤٦) ، وعنه مسلم (٢٠٦/٤) ، وكذا البخاري (٣٧٣/٩) ، ولكنه جعل هذه الزيادة من قول ابن شهاب ؛ إلا أن هذا لا يمنع من صحة نسبته إلى سهل ، كما ألمح إلى ذلك الإمام الشافعي ، ويؤيده تلك المتابعات .

وقد تابع عبد الرزاق على وصله: سعيد بن سالم فقال: عن ابن جريج . . . به: أخرجه البيهقي (٣٩٩/٧)

وبالجملة ؛ فاجتماع هذه الطرق على هذه الزيادة ؛ مما يدفع احتمال خطئهم فيها ، ولعله لذلك لم يعبأ البخاري بإعلال ابن معين لرواية ابن عيينة هذه ؛ فأخرجها في «صحيحه» (١٥١/١٢) .

وذهل عن ذلك المنذري ومن قلَّده ؛ فلم يعزه إليه !

وأخرجه سعيد بن منصور أيضاً (١٥٥٥) .

١٩٤٩ ـ وفي ثامنة . . . عنه في هذا الحديث :

وكانت حاملاً ، فأنكر حَمْلَهَا ، فكان ابنُها يُدْعَى إليها ؛ ثم جَرَتِ السُّنَةُ في الميراث : أن يرثها وترث منه ما فَرَضَ الله عز وجل لها .

(قلت: حديث صحيح. وأخرجه البخاري بإسناد المؤلف).

إسناده: حدثنا سليمان بن داود العَتَكِيُّ: ثنا فُلَيْحٌ عن الزهري عن سهل بن سعد.

قلت: وهذا إسناد على شرط الشيخين ؛ لولا أن فليحاً \_ وهو ابن سليمان المدني \_ كثير الخطأ ، كما في «التقريب» .

والحديث أخرجه البخاري (٣٦٢/٨ ـ ٣٦٣) . . . بإسناد المصنف ومتنه .

وأخرجه البيهقي (٤٠١/٧) من طرق أخرى عن سليمان بن داود العَتَكِيِّ . . . . به .

وتابعه ابن جريج: أخبرني ابن شهاب . . . به ؛ دون قوله: فأنكر حملها .

أخرجه البخاري (٣٧٣/٣) من طريق عبد الرزاق ، وتقدم قريباً .

ولجملة الميراث شواهد ، تأتي في الكتاب برقم (٢٥٨٢ ـ ٢٥٨٣) .

ويشهد للملاعنة على الحَبَل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

أن النبي عليه العَنَ بالحَبَل.

أخرجه البيهقي (٤٠٥/٧) بسند صحيح عنه .

وحديث ابن عباس:

أن النبي إلى العَنَ بالحمل.

أخرجه أحمد (٣٥٥/١) من طريق عَبَّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس .

وعباد ضعيف .

لكن تابعه أبو الزناد عن القاسم بن محمد أنه سمع ابن عباس يقول:

إن رسول الله على العجلاني وامرأته - قال : وكانت حُبْلَى - فقال : والله ! ما قَرِبْتُها منذ عَفَرْنا (قال : والعفر : أن يسقي النخل - بعد أن يترك من السقي - بعد الإبار بشهرين ) . قال : وكان زوجها حَمْشَ الساقين والذراعين ، أصهب الشعرة ، وكان الذي رُمِيَتْ به ابنَ السَّحْمَاء ، قال : فولدت غلاماً أسود أجلى جعداً عَبْلَ الذراعين .

أخرجه أحمد (٣٥/١ ـ ٣٣٦).

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأصله عند البخاري (٣٧٤/٩ ـ ٣٧٦ و ٣٨٠ ـ ٣٨١) . . . بنحوه مع تقديم وتأخير .

ورواه نحوه من حديث عكرمة عنه نحوه ، وهو الآتي في الكتاب بعد حديث .

١٩٥٠ ـ عن عبد الله (هو ابن مسعود) قال:

« اللهم! افتح » ؛ وجعل يدعو ، فنزلت آية اللعان : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . . . ﴾ هذه الآية ، فابْتُلِي به ذلك الرجلُ من بين الناس ، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله على ، فتلاعنا ، فشهد الرجل أربع شهادات بالله : إنه لمن الصادقين . ثم لَعَنَ الخامسة عليه إن كان من الكاذبين . قال : فذهبت لتَلعَن ، فقال لها النبي على الله النبي النبي اله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي النبي اله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي اله النبي الله النبي النبي النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي النبي النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الن

« مَهْ » ، ففعلت . فلما أدبرا ؛ قال :

« لعلها أن تَجِيءَ به أسودَ جعداً » ؛ فجاءت به أسود جعداً .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وأخرجه مسلم كما يأتي . والحديث أخرجه مسلم (٢٠٨/٤ ـ ٢٠٩) من طرق أخرى عن جرير .

وهو ، وابن ماجه (٦٣٨/١) ، والبيهقي (٤١٠/٧) ، وأحمد (٢١/١٤ و ٤٤٨) من طرق أخرى عن الأعمش . . . به .

١٩٥١ ـ عن ابن عباس:

أن هلال بن أُمَـيَّـةَ قَـذَفَ امـرأته عند رسـول الله على بِشـريكِ بن سَحْماء ، فقال النبي على :

« البينة ، أوْ حَدٌّ في ظهرك » .

قال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة؟! فجعل النبى على يقول:

« البينة ، وإلا ؛ فحدٌّ في ظهرك » .

فقال هلال: والذي بعثك بالحق! إني لصادق، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ في أمري ما يُبْرِئُ ظهري من الحَدِّ! فنزلت: ﴿والذين يَرْمُونَ أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم ﴾، فقرأ حتى بلغ: ﴿من الصادقين ﴾، فانصرف النبي من أمية فَشَهِد ، والنبي على القول:

« الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما من تائب؟! » . ثم قامت فشهدت ، فلما كان عند الخامسة : ﴿ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إِنْ كان من الصادقين ﴾ \_ وقالوا لها : إنها موجبة .

 « أبصروها ؛ فإن جاءت به أَكْحَلَ العينين ، سابغَ الأَلْيتين ، خدلَّجَ الساقين ؛ فهو لشريك ابن سَحْمَاء ) . فجاءت به كذلك ، فقال النبي :

« لولا ما مضى من كتاب الله ؛ لكان لى ولها شأن » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري بإسناد المصنف. وقال الترمذي: «حسن غريب»).

إسناده: حدثنا محمد بن بشار: ثنا ابن أبي عدي: أخبرنا هشام بن حسان: حدثني عكرمة عن ابن عباس.

قال أبو داود: « وهذا مما تفرد به أهل المدينة ؛ حديث ابن بشار ـ حديث هلال ـ » .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وأخرجه البخاري كما يأتي . والحديث أخرجه البخاري (٣٦٣/٨) . . . بإسناد المصنف ومتنه .

وأخرجه أخرون من حديث هشام بن حسان ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢٠٩٨) .

١٩٥٢ ـ ومن طريق أخرى عنه:

أن النبي على أمر رجلاً - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أنْ يَضَعَ يده على فيه عند الخامسة ؛ يقول : إنها موجبة .

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا مَخْلَدُ بن خالد الشَّعِيرِيُّ: ثنا سفيان عن عاصم بن كُلَيْبٍ عن أبيه عن ابن عباس .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير كليب ـ والد عاصم ـ وهو ثقة .

والحديث أخرجه الحميدي في «مسنده» (٥١٨): ثنا سفيان . . . به . وأخرجه النسائي وغيره عن سفيان ، وهو مخرج في «الإرواء» (١/٢١٠١) .

١٩٥٣ . عن ابن عمر قال : قال رسول الله على للمتلاعنين :

« حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها » . قال : يا رسول الله! مالي؟! قال :

« لا مال لك ؛ إن كنت صدقت عليها ؛ فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ؛ فذلك أَبْعَدُ لك » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجاه ؛ وابن الجارود).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمروً سعيد ابن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول...

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث في «مسند أحمد» (١١/٢) . . . إسناداً ومتناً .

وكذلك هو في «مسند الحميدي» (٦٧١).

وأخرجه البخاري (٣٧٧/٩ و ٤٠٩) ، ومسلم (٢٠٧/٤) ، والنسائي (١٠٦/٢) ، وابن الجارود (٧٥٣) ، والبيهقي (٤٠١/٧) من طرق أخرى عن ابن عيينة . . . به .

١٩٥٤ ـ وعن سعيدبن جبير قال:

قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟

قال: فَرَّقَ رسول الله عِنْ أَخَوَيْ بني العَجْلانِ ، وقال:

« الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب؟ » ؛ يردِّدها ثلاث مرات ، فأبياً ، ففرَّق بينهما .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل: ثنا إسماعيل: ثنا أيوب عن سعيد بن جبير.

قلت: وهذا إسناد صحيح أيضاً على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث في «المسند» (٤/٢) . . . إسناداً ومتناً .

وأخرجه البخاري (٣٧٦/٩) ، والنسائي (١٠٦/٢) من طريقين آخرين عن إسماعيل ابن عُلَيَّة به .

ومسلم (٢٠٧/٤) ، والبسيهقي (٤٠١/٧) من طرق أخرى عن أيوب السَّخْتِيَاني . . . به .

١٩٥٥ ـ عن نافع عن ابن عمر:

أن رجلاً لاعَنَ امرأتَه في زمان رسول الله على ، وانتفى من ولدها ، ففرَّق رسولُ الله على بينهما ، وألحق الولد بالمرأة .

(قلت: إسناده صحيح على شرطهما . وقد أخرجاه . وصححه الترمذي وابن الجارود) .

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع . . . به .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتى .

والحديث في «الموطأ» (٩٠/٢) . . . إسناداً ومتناً .

وأخرجه البخاري (٣٧٩/٩) ، ومسلم (٢٠٨/٤) ، والترمذي (١٢٠٣) ، والنسائي (١٠٦/٢) ، والدارمي (١٥١/٢) ، وابن ماجه (٦٣٨/١) ، وابن الجارود (٧٥٤) ، والبيه قي (٤٠٢/٧) ، وأحمد (٧/٢) كلهم عن مالك . . . به . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

ثم أخرجه البخاري (٣٧٨/٨ و ٣٧٨/٩) ، ومسلم ، وأحمد (١٢٦/٢) من طريقين آخرين عن نافع . . . به .

ومسلم والترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر . . . مطولاً .

## ٢٨ ـ باب إذا شكَّ في الولد

١٩٥٦ ـ عن أبي هريرة قال:

جاء رجل إلى النبي على - من بني فَزَارَةَ - ، فقال : إن امرأتي جاءت بولد أسود؟! فقال : « هل لك من إبل؟ » . قال : نعم . قال : « ما ألوانها؟ » . قال : حُمْرٌ . قال : « فهل فيها أَوْرَقُ؟ » . قال : إن فيها لَوُرْقاً ، قال : « فأنى تراه؟ » . قال : عسى أن يكون نزعه عِرْقٌ ! قال :

« وهذا عسى أن يكون نزعه عرْقٌ! » .

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الشيخان).

إسناده: حدثنا ابن أبي خلف: "ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير ابن أبي خلف \_ وهو أحمد بن محمد بن أجمد بن أبي خلف البغدادي \_ ، وهو ثقة ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه أحمد (٢٣٩/٢) ، والحميدي (١٠٨٤) قالا: ثنا سفيان . . .

وأخرجه مسلم (۲۱۱/۶) ، والنسائي (۱۰٦/۲) ، وابن ماجه (۲۱۷/۱) ، وابن ماجه (۲۱۷/۱) ، والبيهقي (٤١١/٧) من طرق أخرى عن سفيان . . . به .

وأخرجه البخاري (٣٦٤/٩ ـ ٣٦٦ و ١٤٧/١٢) ، ومسلم والنسائي ، والبيهقي وأحمد (٣٣٣/٢ و ٤٠٩) من طرق أخرى عن الزهري . . . به نحوه .

ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر . . . نحوه .

وسنده حسن .

٧ ـ كتاب الطلاق

١٩٥٧ ـ وفي رواية عنه . . . بإسناده ومعناه ؛ قال :

وهو حينئذ ِيُعَرِّضُ بأن يَنْفِيَهُ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده : حدثنا الحسن بن علي : ثنا عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهري . . . بإسناده ومعناه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتى .

والحديث في «مصنف عبد الرزاق» (١٢٣٧١) . . . بإسناده ومتنه ؛ وزاد في آخره :

ولم يرخّص له في الانتفاء منه .

وهكذا رواه مسلم (٢١١/٤) من طرق أخرى عن عبد الرزاق .

ورواه النسائي (١٠٦/٢ ـ ١٠٦) من طريق يزيد بن زُريَّع : حدثنا معمر . . . به . وأحمد (٢٣٣/٢ ـ ٢٣٤) : ثنا عبد الأعلى عن معمر . . . به ؛ دون الزيادة في آخره . ورواه البخاري كما تقدم دون الزيادتين ، وهو عنده من رواية مالك عن الزهري .

١٩٥٨ ـ ومن طريق أخرى عنه:

أن أعرابياً أتى النبي عليه فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، وإني أنْكرُهُ . . . فذكر معناه .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم ؛ وزاد البخاري: ولم يرخص له في الانتفاء).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير أحمد بن صالح ، فهو على شرط البخاري ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (٢٥٢/١٣ ـ ٢٥٣) ، ومسلم (٢١١/ ـ ٢١١) من طرق أخرى عن ابن وهب . . . به ؛ وزاد البخاري في آخره :

ولم يرخّص له في الانتفاء .

وهذه الزيادة أخرجها مسلم أيضاً وغيره من الطريق التي قبلها .

٢٩ ـ باب التغليظ في الانتفاء

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

٣٠ ـ بابٌ في ادِّعاءِ وَلَدِ الزِّنَى

١٩٥٩ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :

إن النبي على قضى: أَنَّ كل مُسْتَلْحِق اسْتُلْحِقَ بعد أبيه الذي يُدعى له ادَّعاه وَرَثَتُهُ ، فقضى: أَن كل من كان من أَمَة عَلكها يوم أصابها ؛ فقد لَحِقَ بمن اسْتَلْحَقَهُ ، وليس له عا قُسِمَ قبله من الميراث ، وما أدرك من ميراث لم يُقْسَمُ ؛ له نصيبه ، ولا يَلْحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره . وإن

٧ ـ كتاب الطلاق

كان من أَمَة علكها أو من حُرَّة عاهر بها ؛ فإنه لا يَلْحَقُها ولا يَرِثُ . وإن كان الذي يُدعى له هو ادَّعاه ؛ فهو ولد زِنْيَة \_ من حُرَّة كان أو أَمَة \_ .

إسناده: حدثنا شيبان بن فَرُّوخ: ثنا محمد بن راشد. (ح) وحدثنا الحسن بن علي: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن راشد ـ وهو أشبع ـ عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب .

قلت: وهذا إسناد حسن ؛ كما قال البوصيري (ق ١/١٧٠) ؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

ومحمد بن راشد \_ وهو المكحولي \_ صدوق يهم .

والحديث أخرجه أحمد (١٨١/٢): ثنا يزيد . . . به .

ثم أخرجه (۲۱۹/۲) ، والدارمي (۳۸۹/۲ ـ ۳۹۰) ، وابن ماجه (۱٦٨/٢ ـ ۱٦٨) من طرق أخرى عن محمد بن راشد . . . به .

١٩٦٠ ـ وفي رواية . . . بإسناده ومعناه ؛ زاد :

وهو ولد زِنى لأهل أمه \_ مَنْ كانوا : حُرَّةً أو أمةً \_ ؛ وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أول الإسلام . فما اقْتُسمَ من مال قبل الإسلام ؛ فقد مضى .

(قلت: إسناده حسن ، وكذا قال البوصيري) .

إسناده: حدثنا محمود بن خالد: ثنا أبي عن محمد بن راشد . . . بإسناده ومعناه .

قلت: إسناده حسن ، وتقدم الكلام عليه في الذي قبله .

## ٣١ ـ باب في القَافَة

١٩٦١ ـ عن عائشة قالت:

دخل علي رسولُ الله على مسدد وابن السرح: يوماً مسروراً. وقال عثمان: تُعرف أسارير وجهه -، فقال:

« أيْ عائشةُ! ألم تَرَيْ أن مجزِّزاً المُدْلِجِيَّ رأى زيداً وأسامة قد غطَّيا رؤوسهما بقطيفة ، وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟! » .

قال أبو داود: « كان أسامةُ أسودَ ، وكان زيدٌ أبيض َ » .

إسناده: حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة - المعنى - وابن السرح قالوا: ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتى .

والحديث أخرجه البخاري (٢٦/١٢ ـ ٤٧) ، ومسلم (١٧٢/٤) ، والنسائي (١٠٨/٢) ، وابن ماجه (٥٩/٢) ، والحميدي (٢٣٩) كلهم من طرق عن سفيان . . . به .

 $( V \cdot / 7 )$  ، ومسلم والنسائي ، وأحمد  $( Y \cdot / 7 )$  ومسلم والنسائي ، وأحمد  $( Y \cdot / 7 )$  و  $( Y \cdot Y \cdot 7 )$  من طرق أخرى عن الزهري . . . به .

وقد ذكره المؤلف من طريق أحدهما ؛ وهو الأتي بعده .

١٩٦٢ ـ وفى رواية عنه . . . بإسناده ومعناه ؛ قال :

تَبْرُقُ أساريرُ وَجْهِهِ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وإسناده في الرواية الأخرى أحد أسانيد مسلم فيها).

إسناده: حدثنا قتيبة: ثنا الليث عن ابن شهاب . . . بإسناده ومعناه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه من طرق أخرى عن ابن شهاب . . . به ، كما بينته في الذي قبله .

وهو عند مسلم والنسائي . . . بإسناد المصنف هذا .

وقال أحمد (٨٢/٦) : ثنا هاشم قال : ثنا ليث . . . به .

٣٢ ـ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

١٩٦٣ ـ عن زيد بن أرقم قال:

كنت جالساً عند النبي على الله الله الله الله الله وقد وقعوا على امرأة نَفَر من أهل اليمن أتَوْا علياً يختصمون إليه في ولد ، وقد وقعوا على امرأة في طُهْر واحد . فقال لاثنين : طيبا بالولد لهذا! فَعَلَيا . ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا! فَعَلَيا . ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا! فَعَلَيا .

فقال: أنتم شركاء متشاكسون ؛ إني مُقْرِع بينكم: فمن قُرِع ؛ فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا الدِّية . فأقرع بينهم ، فجعله لمن قُرِع .

فضحك رسول الله علي حتى بدت أضراسه ـ أو نواجذه ـ .

(قلت: حديث صحيح، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي) -

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم.

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ غير عبد الله بن الخليل ـ ويقال : ابن أبي الخليل ـ الحضرمي ؛ لم يوثقه غير ابن حبان ، وهو ـ إلى ذلك ـ قد اختلف عليه في إسناده ورفعه ؛ كما بينه البيهقي في «سننه» ، والمصنف كما يأتي بعد حديث.

والراجح عندي رفعه ؛ للإسناد الآتي بعده ؛ فإنه مرقوع وسالم من الاضطراب . والله أعلم .

والحديث أخرجه الحاكم (٢٠٧/٢) ، وعنه البيهقي (٢٦٧/١٠) من طريق أخرى عن مسدد . . . به . وقال الحاكم :

« اتفق الشيخان على ترك الاحتجاج بالأجلح بن عبد الله الكنْديّ ، وإنما نَقَمَا عليه حديثاً واحداً لعبد الله بن بريدة ، وقد تابعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات ، فهذا الحديث إذاً صحيح » ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه النسائي (١٠٨/٢) : أخبرنا عمرو بن على قال : حدثنا يحيى . . . به .

ثم أخرجه هو ، وأحمد (٣٧٤/٤) ، والحميدي (٧٨٥) من طرق أخرى عن الأجلح . . . به .

وأعله المنذري في «مختصره» بالأجلح ؛ فقال :

« واسمه : يحيى بن عبد الله الكنْدِيُّ ؛ ولا يحتج به »!

قلت : وهذا غلو منه رحمه الله تعالى ؛ فالرجل مختلف فيه ، ومن تكلم فيه ؛ فإنما هو من قبل حفظه ؛ والأرجح أنه حسن الحديث . وكان الأولى إعلاله بشيخه

ابن الخليل كما فعل البيهقى ؛ قال :

« والأجلح قد روى عنه الأثمة: الثوري وابن المبارك ويحيى بن القطان ؛ إلا أنه لم يَحْتَجَّ به الشيخان. وعبد الله بن الخليل يتفرد به ، واختلف عليه في إسناده ورفعه ».

ويستغرب منه قوله: يتفرد به ابن الخليل! مع أنه قد تابعه عَبْدُ خيرٍ ، كما يأتي في الطريق التي بعده .

١٩٦٤ ـ ومن طريق أخرى عن زيد بن أرقم قال :

أُتِيَ على رضي الله عنه بثلاثة ـ وهو باليمن ـ وقعوا على امرأة في طُهْر واحد ، فسأل اثنين : أَتُقِرَّانِ لهذا بالولد؟ قالا : لا . حتى سألهم جميعاً ، فجعل كُلَّمَا سأل اثنين ؛ قالا : لا . فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة ، وجعل عليه تُلُثَي الدِّية . قال : فَذَكَر ذلك للنبيِّ عَلَيْه؟ فَضَحك حتى بَدَتْ نواجذه .

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال ابن حزم، وتبعه ابن القيم).

إسناده: حدثنا خُشَيْشُ بن أَصْرَمَ: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن صالح الهَمْدَاني عن الشعبي عن عبد خَيْر عن زيد بن أرقم.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير عبد خير ، وهو ثقة .

ومثله خشيش بن أصرم ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه النسائي (١٠٧/٢) . . . بإسناد المصنف ومتنه .

وأخرجه ابن ماجه (٩/٢) : حدثنا إسحاق بن منصور : أنبأنا عبد الرزاق . . . به .

وهو في «المصنف» (١٣٤٧٢) . وعلقه البخاري عليه في «التاريخ» (٧٩/١/٣) .

وخالفهم أحمد فقال (٣٧٣/٤) : ثنا عبد الرزاق : ثنا سفيان عن أجلح عن الشعبي . . . به .

فجعل (الأجلح) مكان: (صالح الهمداني) ؛ فكأنه سلك الجادة ؛ فإن الأجلح هو المعروف برواية هذا الحديث عن الشعبي ؛ لكن عنه عن عبد الله بن الخليل ، كما في الطريق الأولى من رواية جمع عنه .

أما من رواية سفيان الثوري عن أجلح عن الشعبي عن عبد خير ؛ فلم أره إلا في رواية أحمد هذه عن عبد الرزاق ؛ فإن كانت محفوظة فهي متابعة قوية من الأجلح لصالح الهمداني عن الشعبي .

والأرجح أن للشعبي شيخين :

أحدهما: عبد الله بن الخليل: رواه الجماعة عن الأجلح عنه.

والثاني: عبد خير ؛ كما في رواية الجماعة عن عبد الرزاق عن الثوري عن صالح الهمداني عنه .

ويؤيده: أنني وجدت له شيخاً ثالثاً ، فقال الحميدي في «مسنده» (٧٨٦): ثنا سفيان قال: ثنا أبو سهل عن الشعبي عن علي بن ذَرِيحٍ عن زيد بن أرقم عن النبي . . . بمثله .

لكن أبو سهل هذا ضعيف ؛ واسمه : محمد بن سالم الهَمْداني .

وعلى بن ذريح: لم أعرفه! ولم يذكره الحافظ المزي في الرواة عن زيد بن أرقم، ولا في شيوخ الشعبي من «التهذيب»! والله تعالى أعلم .

وخالفهم جميعاً سَلَمَةُ بن كُهَيْلِ فقال : عن الشعبي عن الخليل عن ابن الخليل قال . . . فذكر الحديث موقوفاً على على مرسلاً مختصراً .

هكذا أخرجه المصنف من طريق عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا شعبة عنه.

وأخرجه النسائي (١٠٨/٢) من طريق محمد ـ وهو ابن جعفر غُندر ـ: حدثنا شعبة . . . به ؛ إلا أنه قال : عن أبي الخليل - أو ابن أبي الخليل - . . . فذكره ، وقال:

« ولم يذكر: زيد بن أرقم ، ولم يرفعه » ، وقال :

« هذا صواب »!

كذا قال! ومثله قول ابن أبى حاتم في «العلل» (٤٠٢/١) ـ بعد أن ذكره من طريق الأجلح المستدة المرفوعة .:

« فقال أبي : قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا ، والصحيح حديث سلمة ابن كهيل »!

قلت : كان يكون الأمر كما ذكر هو والنسائي ؛ لو أن الأجلح كان وحده في مقابلة سلمة.

أما وقد تابعه صالح الهمداني فأسنده ورفعه ، ولو أنه خالفه في تابعي الحديث ؛ فلا أرى ما رَأيًا ، لا سيما وأن سلمة قد اختلف عليه في ضبط اسم عبد الله بن الخليل كما رأيت ، فلا أرى الصواب إلا المسند المرفوع! ولذلك أوردت هذا الموقوف في الكتاب الآخر (٣٩١) . والله أعلم .

٣٣ ـ باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية ١٩٦٥ ـ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ:

أن النَّكاحَ كان في الجاهلية على أربعة أَنْحَاءِ:

فكان منها: نكاح الناس اليوم ؛ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ ، فَيُصْدقُها ، ثم يَنْكِحُها .

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طَمْثِها: أَرسلي إلى فلان فاسْتَبْضِعِي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً ؛ حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها ؛ أصابها زوجها إن أَحَبُ ، وإنما يفعل ذلك رَغْبَةً في نَجَابَةِ الولدِ ، فكان هذا النكاح يُسمَى : نِكاحَ الاستبضاع .

ونكاح آخر: يجتمع الرَّهْطُ ـ دون العشرة ـ ، فيدخلون على المرأة ؛ كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ، ومَرَّ ليال بعد أن تضع حملها ؛ أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عَرَفْتُمُ الذي كان من أمركم ، وقد ولَدْتُ ، وهو ابنك يا فلان! فَتُسَمِّى من أَحَبَّتْ منهم باسمه ، فَيَلْحَقُ به ولدُها .

ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها \_ وَهُنَّ البغايا \_، كُنَّ يَنْصِبْنَ على أبوابهن رايات يَكُنَّ علماً لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها ؛ جُمعوا لها ، وَدَعَوْا لهمُ القافة، ثم أَلْحَقُوا ولدها بالذي يَرَوْنَ فالتاطَهُ ودُعِيَ ابنَهُ ؛ لا يمتنع من ذلك . فلما بعث الله محمداً على الله الحاهلية كله ؛ إلا نكاح أهل الإسلام اليوم .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه بإسنادين، أحدهما إسناد المصنف).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عنبسة بن خالد: حدثني يونس بن يزيد قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي على أخبرته: أن النكاح . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ؛ وقد أخرجه كما يأتى .

والحديث أخرجه البيهقي (١٩٠/٧) من طريق المصنف.

وأخرجه البخاري (١٥٠/٩) . . . بإسناده وإسناد آخر فقال : حدثنا يحيى بن سليمان : حدثنا ابن وهب عن يونس . وحدثنا أحمد بن صالح : حدثنا عنبسة : حدثنا يونس عن ابن شهاب . . . به .

#### ٣٤ ـ باب : « الولد للفراش »

#### ١٩٦٦ ـ عن عائشة:

اختصم سعد بن أبي وقاص وعَبْدُ بن زَمْعَةَ إلى رسول الله على في ابن أَمَةِ زَمْعَةَ ، فقال سعد : أوصاني أخي عُتْبَةُ إذا قدمتُ مكة ؛ أن أنظر إلى ابن أَمَةِ زمعةَ فأقبضَهُ ؛ فإنه ابنه . وقال عبد بن زمعة : أخي ، ابن أَمَةِ أبي ؛ وُلِدَ على فراش أبي ، فرأى رسول الله على شَبَها بَيِّناً بِعُتْبَةَ ، فقال :

« الولدُ للفراش ، واحتجبي منه يا سودة ! » ـ زاد مسدد في حديثه : وقال : « هو أخوك يا عبدُ ! » ـ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ إلا الزيادة فهي على شرط

البخاري وحده . وعلقها في «صحيحه» . وصححها الحافظ ابن حجر ، وقال المنذري وابن القيم : « ورجال إسنادها ثقات ») .

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قالا: ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين عن الشيخ الأول ، وعلى شرط البخاري وحده عن الشيخ الآخر ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه أحمد (٣٧/٦) ، والحميدي (٢٣٨) : ثنا سفيان . . . به دون الزيادة .

وأخرجه مسلم (١٧١/٤) عن الشيخ الأول.

وهو ، والبخاري (٥٦/٥ ـ ٥٧) ، والنسائي (١٠٧/٢) ، وابن ماجه (٦١٨/١) ، والبيهقي (٤١٢/٧) من طرق أخرى عن سفيان . . . به .

وتابعه مالك عن ابن شهاب . . . به ؛ وزاد :

« وللعاهر الحجر ».

أخرجه في «الموطأ» (٢١٣/٢) ، وعنه البخاري (٢٣٥/٤ و ٣٨٦/٥ و ١٩/٨ و ١٩/٨ و ٢٥/١٢ و ٢٥/١٢ و ٢٥/١٢ و ٢٥/١٢ و ٢٥/١٢ و ٢٥/١٣ و ٢٤٧/٦ كلهم عن مالك . . . به .

والبخاري (۲۷/۶ و ۱۲۳/ و ۱۲۳/۱ ) ، ومسلم والنسائي ، والدارمي (۱۰۲/۲) ، وأحمد (۱۲۹/۱ و ۲۲۰ و ۲۲۷ و ۲۳۷) من طرق أخرى عن الزهري . . . . به .

وزاد البخاري في رواية صعلقة له عن الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب . . . بلفظ:

« هو لك ، هو أخوك يا عبدُ بنَ زمعة ! » . وقال الحافظ (١٩/٨) :

« وصله الذُّهْلِيُّ في «الزهريات» . . . » .

واحتج به الحافظ في مكان آخر (٢٩/١٢) ؛ بل صرح في الصفحة التي تليها بصحته ، فقال :

« في الطرق الصحيحة : « هو أخوك يا عبد ! » . . . » .

(تنبيه): وقعت زيادة مالك المتقدمة: « وللعاهر الحجر » في رواية سفيان \_ وهو ابن عيينة \_ في بعض نسخ الكتاب \_ منها نسخة «عون المعبود» \_ ، واغتر بها محقق نسخة «دار الكتب العلمية» المشهورة! فوضعها بين معكوفتين []!!

وذلك خطأ على سفيان ؛ لأنه صرِّح أنها ليست في روايته ؛ فقد قال الحميدي عقب الحديث :

فقيل لسفيان: فإن مالكاً يقول: « وللعاهر الحجر »؟ فقال سفيان: لكنا لم نحفظ عن الزهري أنه قال في هذا الحديث.

ولما أخرجه مسلم من طرق عن سفيان ، ومن طريق معمر ؛ قال في روايتيهما : ولم يذكر : « وللعاهر الحجر » .

أقول هذا تحريراً لرواية سفيان ، وإلا ؛ فحسب الزيادة صحة أنَّه زادها مالك جبل الحفظ ، ولا سيما ولها شواهد :

منها: حديث عمرو بن شعيب الآتي في الكتاب.

ومنها: عن أبي هريرة في «الصحيحين».

وعن ابن مسعود: عند ابن حبان (٤٠٩٢ ـ الإحسان) .

وفي الباب عن جمع من الأصحاب ، بحيث يقطع الواقف على رواياتهم أن الحديث متواتر ؛ فليراجعها من شاء في «مجمع الزوائد» (١٣/٥ ـ ١٥) .

١٩٦٧ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

قام رجل فقال: يا رسول الله ! إن فلاناً ابني ، عاهرت بأمّه في الجاهلية؟! فقال رسول الله عليه :

«لا دَعْوَةَ في الإسلام! ذهب أمر الجاهلية؛ الولد للفراش، وللعاهر الحجر».

(قلت: إسناده حسن صحيح).

إسناده: حدثنا زهير بن حرب: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا حسين المعلِّم عن عمرو بن شعيب . . . به .

قلت : وهذا إسناد حسن ؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

والحديث أخرجه أحمد (٢٠٧/٢): ثنا يزيد . . . به ؛ وفيه زيادة بلفظ:

« وللعاهر الأثلب » . قيل : يا رسول الله! وما الأثلب؟ قال :

« الحَجَرُ ».

ثم قال (۱۷۹/۲): ثنا يحيى عن حسين . . . به ؛ دون قوله : قيل : يا رسول الله ! . . .

ويشهد للحديث ما قبله . وانظر «تخريج المشكاة» (٣٣٢٠) .

## ٣٥ ـ باب مَنْ أحقُّ بالولد؟

١٩٦٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو:

أَنْ امرأَة قالَت : يا رسول الله! إن ابني هذا كان بَطْنِي له وعاءً ، وثَدْيِي له سِقاءً ، وتَدْيِي له سِقاءً ، وحجْرِي له حِوَاءً ، وإن أباه طلَّقني ، وأراد أن ينتزعه مني؟! فقال لها رسول الله على :

« أَنْتِ أحقُّ به ؛ ما لم تَنْكِحي » .

(قلت: إسناده حسن ، وقال الحاكم: « صحيح الإسناد » ، ووافقه الذهبي) .

إسناده: حدثنا محمود بن خالد السُّلَمِي: ثنا الوليد عن أبي عمرو ـ يعني: الأوزاعي ـ: حدثني عمرو بن شعيب . . . به .

قلت: وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ؛ على الخلاف المشهور في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

والوليد: هو ابن مسلم ؛ وقد صرح بالتحديث في رواية الحاكم ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢١٨٧) .

 قاعد عنده . ، فقالت : يا رسول الله! إنَّ زَوْجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عِنبَة ، وقد نفعني؟! فقال رسول الله عِنبَة .

« اسْتَهِمَا عليه » . فقال زوجها : مَنْ يحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي عليه ا

« هذا أبوك ، وهذه أمك ؛ فخذ بيد أيّهما شئت » ؛ فأخذ بيد أمّه ، فانطلقتْ به .

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الحرمذي: « حديث حسن صحيح »، وصححه أيضاً ابن حبان وابن القطان).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج: أخبرني زياد عن هلال بن أسامة: أن أبا ميمونة سلمي.

قلت: إسناده صحيح ، وصححه من ذكرت أعلاه ، وهو مخرج في المصدر السابق (٢١٩٢) .

١٩٧٠ ـ عن علي رضي الله عنه قال:

خرج زيد بن حارثة إلى مكة ، فقدم بابنة حمزة ، فقال جعفر : أنا أخذها ؛ أنا أحق بها ؛ ابنة عمي ، وعندي خالتها ، وإنما الخالة أمّ ! فقال علي : أنا أحق بها ؛ ابنة عمي ، وعندي ابنة رسول الله على ، وهي أحق بها ! فخرج فقال زيد : أنا أحق بها ؛ أنا خرجت إليها ، وسافرت ، وقد مْتُ بها ! فخرج النبي على . . . فذكر حديثاً ؛ قال :

« وأما الجارية ؛ فأقضي بها لجعفر ؛ تكون مع خالتها ، وإنما الخالة أمٌّ » .

(قلت: حدیث صحیح).

إسناده: حدثنا العباس بن عبد العظيم: ثنا عبد الملك بن عمرو: ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادِ عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عُجَيْرٍ عن أبيه عن علي .

قلت : رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير نافع بن عجير ، وثقه ابن حبان ، وروى عنه جمع .

لكن خولف عبد الملك بن عمر في إسناده ، كما بينته في «الإرواء» (٢١٩٠) . لكن يشهد للحديث الإسنادان الآتيان بعده .

۱۹۷۱ ـ ومن طريق أخرى عنه . . . بهذا الخبر وليس بتمامه ؛ قال : وقضى بها لجعفر ، وقال :

« إن خالتها عنده » .

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا سفيان عن أبي فَرْوَة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى . . . بهذا الخبر .

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن عيسى ـ وهو الطبَّاع ـ ، وهو ثقة .

وأبو فروة : اسمه مسلم بن سالم النَّهْدِيُّ الكوفي .

وسفيان: هو ابن عيينة.

والحديث أخرجه الطحاوي في «المشكل» (١٧٤/٤) من طريق أخرى عن سفيان . . . به ؛ وصرح بأنه عن علي بن أبي طالب .

١٩٧٢ ـ ومن طريق ثالثة عن على قال :

لًا خرجنا من مكة ؛ تبعتنا بنت حمزة تنادي : يا عمُّ ! يا عمُّ ! فتناولها عليٌّ فأخذ بيدها ، وقال : دونكِ بنتَ عمَّك ! فحملتها . . . فقص الخبر ؟ قال : وقال جعفر : ابنة عمي ، وخالتها تحتي ! فقضى بها النبي على الخالتها ، وقال :

« الخالة عنزلة الأمِّ » .

(قلت: حديث صحيح، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا عَبَّاد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهُبَيْرَة عن علي .

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير هانئ ـ وهو ابن هانئ الهَمْداني الكوفي ـ لا يعرف كما قال الشافعي ، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي ، ومع ذلك قال النسائي :

« ليس به بأس » .

ووثقه ابن حبان والعجلى . وقال الحافظ :

« مستور » .

لكن هو هنا مقرون مع هبيرة ـ وهو ابن يَرِيم الشِّبَامي ـ ، وحاله قريب من حال قرينه ، لكن روى عنه أبو فاختة أيضاً ، وقال الأثرم عن أحمد :

« لا بأس بحديثه ، هو أحسن استقامة من غيره » .

يعني : الذين تفرد أبو إسحاق بالرواية عنهم .

قلت : فأحدهما يقوي الآخر ، لا سيما وقد تابعهما عبد الرحمن بن أبي ليلى ونافع بن عجير ـ أو أبوه ـ كما في الطريقين السابقين .

وعليه ؛ فلا يضر الحديث أن فيه عنعنة أبي إسحاق ، مع اختلاطه ، وقد صححه من ذكرنا أعلاه ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢١٩٠) .

## ٣٦ ـ باب في عدَّة المطلَّقة

١٩٧٣ ـ عن أسماء بنت يزيد بن السَّكن الأنصارية :

أنها طُلِّقَتْ على عهد رسول الله على ، ولم يكن للمطلَّقة عِدَّة ، فأنزل الله عز وجل ـ حينَ طُلِّقَتْ أسماء ـ بالعِدَّة للطلاق ، فكانت أول من أُنْزِلَتْ فيها العدَّة للمطلَّقات .

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البَهْرَانِيُّ: ثنا يحيى بن صالح: ثنا إسماعيل بن عَيَّاش: حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية.

قلت : وهذا إسناد شامي حسن ، رجاله ثقات ؛ على كلام يسير في البّهْرَاني ؛ وقد توبع .

ومهاجر \_ والد عمرو \_ : هو النَّبَّال الشامي (\*) ، وثقه ابن حبان ؟ لكن روى عنه

<sup>(\*)</sup> بل هو ابن أبي مسلم الشامي . وقد انتقل بصر الشيخ رحمه الله إلى الصفحة الأخرى ، فَثَبَّتَهُ النبالَ الشاميَّ ، وكلاهما روى عنه جماعة ، ووثقه ابن حبان . وراجع : «تهذيب ابن حجر» (٥٣٢/٥ ـ ٥٣٣) .

جماعة من الثقات.

وأما إعلال المنذري إياه بأن إسماعيل بن عياش قد تَكَلَّمَ فيه غير واحد! فليس بشيء ؟ لأن الذي يتحرر من كلام الأئمة فيه - كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما - أنه صحيح الحديث في روايته عن الشاميين ، وهذا منها كما تراه .

والحديث أخرجه البيهقي (٤١٤/٧) من طريق المؤلف.

وأخرجه ابن أبي حاتم ـ يعني : في «التفسير» ـ فقال : حدثنا أبي : حدثنا أبو اليمان : حدثنا إسماعيل ـ يعنى : ابن عياش . . . به . ذكره ابن كثير ، وقال :

« حديث غريب من هذا الوجه » .

قلت: ولكنه حسن الإسناد كما ذكرنا ، والغرابة قد تجامع الحسن ؛ بل الصحة ، ولذلك ترى الترمذي كثيراً ما يقول:

« حديث حسن صحيح غريب » ، أو : « حسن غريب » .

ولكن أليس من الغريب حقاً: أن يخفى على الحافظ ابن كثير ورود هذا الحديث في «سنن أبي داود» ؛ فلا يَعْزُونُ إليه ، فيُبْعِدَ النَّجْعَة ؛ فيعزوه لابن أبي حاتم؟!

٣٧ ـ باب في نسخ ما استثني به من عِدَّةِ المطلقات

١٩٧٤ ـ عن ابن عباس قال:

﴿والمطلَّقات يتربَّصْنَ بأنفسهن ثلاثة قُرُوء﴾ ، وقال : ﴿واللائي يَئِسْنَ من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعِدَّتهن ثلاثة أشهر ﴿ ، فنسخ من ذلك ، وقال : ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تِعَتَدُّونَهَا ﴾ .

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المُرْوَزِيُّ: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت : وهذا إسناد حسن ، وقد مضى الكلام عليه برقم (١٨٢٢) .

والحديث أخرجه النسائي (١٠٩/٢) من طريق أخرى عن علي بن حسين بن والحديث أخرجه النسائي واقد . . . به أتم منه .

### ٣٨ ـ باب في المراجعة

١٩٧٥ ـ عن عمر:

أن رسول الله على طلَّق حفصة ، ثم راجعها .

(قلت: إسناد صحيح، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان من حديث ابن عمر أيضاً).

إسناده: حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كُهَيْلٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر.

قلت : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير العسكري ، وهو ثقة ، وقد توبع كما يأتى .

والحديث أخرجه النسائي وغيره من طرق أخرى عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . . . به ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢٠٧٧) ، وخرجت له فيه شواهد من حديث أنس ، وابن عمر ، وعاصم بن عمر ، وقيس بن زيد وقتادة كلاهما . . . مرسلاً .

# ٣٩ ـ باب في نفقة المَبْتُوتَةِ

١٩٧٦ ـ عن فاطمة بنت قيس:

أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البَتَّةَ وهو غائب ، فأرسل إليها وكيلَه بشعير ، فَتَسَخَّطَتُهُ ، فقال : والله ! ما لك علينا من شَيء . فجاءت رسولَ الله عليه ، فذكرت ذلك له ؟ فقال لها : « ليس لك عليه نفقة » ؛ وأمرها أن تعتد في بيت أمِّ شريك ، ثم قال :

« إن تلك امرأة يغشاها أصحابي! اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم ؛ فإنه رجل أعمى ؛ تضعين ثيابك ، وإذا حَلَلْت ؛ فأذنيني » .

قالت: فلما حَلَلْتُ ؛ ذكرتُ له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني؟ فقال رسول الله عليه :

« أما أبو جهم ؛ فلا يضع عصاه عن عاتقه ! وأما معاوية ؛ فصُعْلُوكٌ لا مال له ! انكحي أسامة بن زيد » . قالت : فكرهته ، ثم قال : « انكحي أسامة بن زيد » . فنكحته ، فجعل الله فيه خيراً كثيراً ، واغْتَبَطْتُ به .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي . والحديث في «الموطأ» (٩٨/٢ ـ ٩٩) . . . إسناداً ومتناً .

ومن طريقه: أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما ، وهو مخرج في «الإرواء»

(١٨٠٤) ؛ مع ثلاثة طرق أخرى له عن فاطمة رضى الله عنها .

١٩٧٧ ـ وفي رواية ثانية عنها:

أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثاً . . . وساق الحديث ؛ فيه : وأن خالد بن الوليد ونفراً من بني مخزوم أتوا النبي على ، فقالوا : يا نبي الله! إن أبا حفص بن المغيرة طلّق امرأته ثلاثاً ، وإنه ترك لها نفقة يسيرة؟! فقال :

« لا نفقة لها » . . . وساق الحديث ، وحديث مالك أتم .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان بن يزيد العطار: حدثني يحيى ابن أبى كثير: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين مسلسل بالتحديث.

والحديث أخرجه مسلم (١٩٦/٤) من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير . . . الحديث بتمامه ؛ وفيه قوله في الرواية الآتية : « لا تسبقيني بنفسك » .

١٩٧٨ ـ وفي ثالثة عنها:

أن أبا عمرو بن حفص الخزومي طلقها ثلاثاً . . . وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد ؛ قال : فقال النبي على :

« ليست لها نفقة ولا مَسْكَن » . . . قال : وفيه : وأرسل إليها النبي عليه أن :

<sup>«</sup> لا تسبقینی بنفسك » .

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد: نا أبو عمرو عن يحيى: حدثني أبو سلمة: حدثتني فاطمة بنت قيس.

قلت : وهذا إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير محمود بن خالد ، وهو ثقة ، وقد توبع كما يأتي .

والوليد: هو ابن مسلم.

وأبو عمرو : هو الأوزاعي .

والحديث أخرجه الطحاوي (٣٧/٢): حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم . . . به .

حدثنا رَبِيعٌ المؤذِّن قال: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا الأوزاعي . . . فذكر بإسناده مثله .

وأخرجه مسلم من طريق شيبان عن يحيى . . . به ؛ كما تقدم ذكره في الذي قبله .

١٩٧٩ ـ وفي رابعة عنها قالت:

كنت عند رجل من بني مخزوم ، فطلقني البتة . . . ثم ساق نحو حديث مالك (يعني : الرواية الأولى) ؛ قال فيه : « ولا تفوتيني بنفسك » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه).

إسناده: وحدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم: ثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن فاطمة بنت قيس.

قال أبو داود: « وكذلك رواه الشعبي ، والبَهِيُّ ، وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم . وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثاً » .

قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير محمد بن عمرو ، فأخرج له مسلم متابعة ، وقد تابعه عبد الله بن يزيد ويحيى بن أبي كثير في الروايات المتقدمة .

وله متابعون آخرون : عند الطحاوي (٣٨/٢) ، وأحمد (٤١٣) و ٤١٤) ؛ ويأتي أحدهم عند المصنف بعد حديث .

وما علقه المصنف على الشعبي والثلاثة الذين معه ؛ وصلها مسلم ؛ إلا رواية ابن عاصم ، فوصلها النسائي وغيره ، وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٠٤) .

ورواية الشعبي ؛ وصلها المؤلف أيضاً ، وهي الآتية بعده .

والحديث أخرجه أحمد (٤١٣/٦): ثنا محمد بن جعفر . . . به .

وأخرجه مسلم من طريق آخر عن ابن عمرو . . . به .

١٩٨٠ ـ ومن طريق ثانية عنها:

أن زوجها طلَّقها ثلاثاً ، فلم يجعل لها النبي على نفقة ولا سُكُنى .

(قلت: إسناد صحيح على شرط الشيخين).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: ثنا سلمة بن كُهَيْلٍ عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وأخرجه مسلم كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (١٩٨/٤) ، وأحمد (٤١٢/٦) عن عبد الرحمن بن مهدى : ثنا سفيان . . . به .

وأخرجه مسلم وأحمد (٤١١/٦) ، والطحاوي (٣٧/٢) ، وكذا النسائي (١١٦/٢) من طرق أخرى عن الشعبي . . . به .

١٩٨١ ـ وفي خامسة من الطريق الأولى عنها:

أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة ، وأن أبا حفص بن المغيرة طلّقها آخر ثلاث تطليقات ، فزعمت أنها جاءت رسول الله على ، فاستفتته في خروجها من بيتها؟ فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى ، فأبى مروان أن يُصدّق حديث فاطمة في خروج المطلّقة من بيتها .

قال عروة : أَنْكُرَتْ عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس .

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا يزيد بن خالد الرَّمْلِيُّ : ثنا الليث عن عُقَيْلٍ عن ابن شهاب عن أبي سلمة عنها .

قال أبو داود: « وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري » .

قال أبو داود: « شعيب بن أبي حمزة ، واسم أبي حمزة: دينار ، وهو مولى زياد » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير الرملي ، وهو ثقة ، وقد توبع .

والحديث أخرجه مسلم (١٩٧/٤) ، والبيهقي من طرق أخرى عن الليث . . . به . وأحمد (٤١٦/٦) عن ابن جريج : أخبرني ابن شهاب . . . به .

١٩٨٢ ـ ومن طريق ثالثة عن عبيد الله قال:

أرسل مروان إلى فاطمة ، فسألها؟ فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص ، وكان النبي على أمَّر على بن أبي طالب - يعني - على بعض اليمن ، فخرج معه زوجها ، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ، وأمر عيَّاش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن يُنْفِقا عليها ، فقالا : والله ! ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً ! فأتت النبي على ؟ فقال :

« لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً » .

واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها . فقالت : أين أنتقل يا رسول الله؟! قال :

« عند ابن أم مكتوم » ؛ وكان أعمى ، تضع ثيابها عنده ولا يُبصرها . فلم تزل هناك ؛ حتى مضت عدتها ، فأنكحها النبي على أسامة . فرجع قَبِيصَةُ إلى مروان فأخبره بذلك .

فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة! فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها! فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله ، قال الله تعالى: ﴿ فَطَلَّقُوهِن لَعَدْتُهُن ﴾ ؛ حتى: ﴿ لا تدري لعل الله يُحْدِثُ بعد ذلك أمراً ﴾ .

قالت: فأيُّ أمرِ يُحْدِثُ بعد الثلاث؟!

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم ؛ وزاد في أخره: فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً؟! فعلامَ تحبسونها؟! ) .

إسناده: حدثنا مَخْلَدُ بن خالد: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله .

قال أبو داود: « وكذلك رواه يونس عن الزهري . وأما الزُّبَيْديُّ ؛ فروى الحديثين جميعاً \_ حديث عبيد الله بمعنى معمر ، وحديث أبي سلمة بمعنى عُقَيْل \_ . ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن ذُؤيْب حدثه . . . بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال : فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك » .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مخلد بن خالد فعلى شرط مسلم وحده ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم من طرق عن عبد الرزاق . . . به .

وأخرجه أحمد وغيره ؛ وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٠٤) .

٠٤ ـ باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس

١٩٨٣ ـ عن أبي إسحاق قال:

كنت في المسجد الجامع مع الأسود ، فقال : أتت فاطمة بنت قيس عُمرً ابن الخطاب رضى الله عنه ؛ فقال:

ما كُنَّا لنَدَعَ كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ؛ لا ندري أحفظت أم 167

(قلت: حديث موقوف صحيح. وأخرجه مسلم بأتم منه).

إسناده: حدثنا نصر بن علي: أخبرني أبو أحمد: ثنا عمار بن رُزيق عن أبي إسحاق.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، فهو على شرطهما ؛ لولا أن أبا إسحاق ـ وهو السبيعي ـ كان اختلط، لكنه قد توبع، ولعله لذلك أخرجه مسلم كما يأتي.

وأما الإمام أحمد ؛ فلم يصححه ، قال المصنف رحمه الله في «مسائل أحمد» (ص ١٨٤) :

« قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس: طلقها زوجها؟ قال: نعم. فذُكِرَ له قول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا؟ فقال: (كتاب ربنا)! أي شيء هو؟! قال الرجل: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم ﴾. قال: هذا لمن يملك الرجعة. قلت: يصح هذا من عمر رضي الله عنه؟ قال: لا ».

قال الحافظ عقبه في «الفتح» (٣٩٧/٩):

« ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر ؛ لكونه لم يلقه » .

قلت : ومن المحتمل أنه أراد به رواية أبي إسحاق هذه ـ وهي متصلة ـ ؟ لأنه مختلط كما تقدم ، واختلف عليه في بعض متنه كما يأتي ، لكنه لم يتفرد به .

والحديث أخرجه مسلم (١٩٨/٤) ، والطحاوي (٣٩/٢) ، والدارقطني (ص ٤٣٥) ، وعنه البيهقي (٤٧٥/٧) من طرق أخرى عن أبي أحمد الزُّبَيْرِي . . . به ؛ ولفظهم :

كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ، ومعنا الشعبي ، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله على لم يجعل لها سكنى ولا نفقة . ثم أخذ الأسود كفاً من حصى ، فحصبه به ، فقال: ويلك! تحدث بمثل

هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا على لقول امرأة؛ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟! لها السكنى والنفقة ، قال الله عز وجل: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ . . . وكلهم قالوا:

لعلها حفظت أو نسيت . . . إلا الطحاوى فإنه قال :

لعلها كذبت!

وهي شاذة . وذكره ابن القيم في «تهذيب السنن» (١٩٤/٣) بلفظ:

لا ندري ؛ أصدقت أم كذبت . . . وقال :

« غلط ؛ ليس في الحديث ، وإنما في الحديث : حفظت أم نسيت . . . هذا لفظ مسلم » .

وتابعه سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق . . . بهذا الإسناد نحوه : أخرجه مسلم .

وخالفه يحيى بن آدم فقال: نا عمار بن رزيق . . . به ؛ إلا أنه قال:

ويحك تحدث ـ أو تفتي ـ بمثل هذا؟! قد أَتَتْ عُمَرَ فقال : إن جئت بشاهدين يشهدان أنهم سمعاه من رسول الله على ، وإلا ؛ لم نترك كتاب الله لقول امرأة : ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ !

أخرجه الدارقطني ، وعنه البيهقي (٧/ ٤٣١) ، وقالا :

« لم يقل فيه : وسنة نبينا . . وهذا أصح من الذي قبله ؛ لأن هذا الكلام لا يثبت ، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزَّبيَّرِي وأثبت منه . وقد تابعه قبيصة ابن عقبة . . . » ، ثم ساق إسناده بذلك إليه !

وأقول: وفي التصحيح المذكور نظر عندي ؛ فقد جاءت الزيادة المذكورة من طريقين آخرين:

أحدهما: عن ميمون بن مهران قال: قال عمر:

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة .

أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨/٥) . وإسناده صحيح على شرط مسلم .

والأخر: من طريق عامر عن عمر: أخرجه أحمد (٤١٥/٦) ؛ وهو منقطع.

١٩٨٤ ـ عن عروة قال :

لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب ـ يعني: حديث فاطمة بنت قيس ـ ، وقالت :

إن فاطمة كانت في مكان وَحْشٍ، فَخِيفَ على ناحيتها، فلذلك أَرْخَصَ لها رسول الله على الله على

(قلت: إسناده حسن ، وقال الحاكم: « صحيح الإسناد »! ووافقه الذهبي! وعلقه البخارى مجزوماً ، وقوّاه الحافظ).

إسناده: حدثنا سليمان بن داود: ثنا ابن وهب: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه .

قلت: وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ؛ وفي عبد الرحمن بن أبي الزناد كلام يسير ، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن .

والحديث أخرجه البيهقي (٤٣٣/٧) من طريق المصنف.

والحاكم (٥/٤) من طريق أخرى عن ابن وهب . . . به ، وقال :

« صحيح الإسناد »! ووافقه الذهبي!

وعلقه البخاري (٣٩٥/٩) على ابن أبي الزناد ، وقوَّاه الحافظ ، فقال (٣٩٦/٩) :

« تنبيه: طعن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبي الزناد المعلقة ، فقال: عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف جداً. وحكم على روايته هذه بالبطلان. وتُعُقِّبَ بأنه مختلف فيه ، ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه ، فضلاً عن بطلان روايته ، وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة ، وهذا من روايته عن هشام ».

١٩٨٥ ـ وفي رواية عنه:

أنه قيل لعائشة : ألم تَرَيُّ إلى قول فاطمة؟

قالت: أَمَا إنه لا خَيْرَ لها في ذِكْر ذلك!

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه البيهقي (٤٣٢/٧) من طريق أخرى عن محمد بن كثير وغيره . . . به .

ثم أخرجه البخاري (٣٩٥/٩) ، ومسلم (٢٠٠/٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان . . . به .

١٩٨٦ ـ عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار:

أن يحيى بن سعيد بن العاص طَلَّقَ بنتَ عبد الرحمن بن الحكم البَتَّة ، فَانْتَقَلَهَا عبد الرحمن ، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم \_ وهو أمير المدينة \_ فقالت له : اتق الله ، وارْدُد المرأة إلى بيتها ، فقال مروان \_ في حديث سليمان \_ : إن عبد الرحمن غلبني . \_ وقال مروان في حديث القاسم : \_ أَوْمَا بلغك شأن فاطمة بنت قيس ؟

فقالت عائشة: لا يَضُرُّكَ أن لا تذكر حديث فاطمة!

فقال مروان : إن كان بِكِ الشَّرُّ ؛ فحسبُكِ ما كان بين هذين من الشَّرِّ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري بتمامه، ومسلم مختصراً؛ دون قوله: فقال مروان: إن كان بك . . .) .

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران: أن يحيى بن سعيد بن العاص . . .

قلت : إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث في «الموطأ» (٩٧/٢ ـ ٩٨) . . . إسناداً ومتناً .

وأخرجه البخاري (٣٩٤/٩) ، والبيه قي (٤٣٣/٧) من طرق أخرى عن مالك . . . به .

وأخرجه مسلم (٢٠٠/٤) ، والبيهقي أيضاً من طريق هشام : حدثني أبي قال : تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم . . . به نحوه مختصراً ؛ دون قول مروان المذكور أعلاه .

۱۹۸۷ ـ عن ميمون بن مهران قال:

قدمتُ المدينة ، فَدُوغتُ إلى سعيد بن المسيَّب ، فقلت : فاطمة بنت قيس طُلِّقَتْ فخرجت من بيتها؟ فقال سعيد :

تلك امرأة فَتَنَتِ الناسَ! إنها كانت لسِنةً ، فَوُضِعَتْ على يَدَي ابن أم مكتوم الأعمى .

(قلت: إسناده مقطوع صحيح).

إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا زهير: ثنا جعفر بن بُرْقان: ثنا ميمون بن مهران.

قلت : وهذا إسناد مقطوع صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم .

والحديث أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٠٣٨) من طريق معمر عن جعفر بن برقان . . . به .

وهو ، والبيهقي (٤٣٣/٧) من طريقين آخرين عن ميمون . . . به .

## ٤١ ـ باب في المبتوتة تخرج بالنهار

١٩٨٨ ـ عن جابر قال:

طُلِّقت خالتي ثلاثاً ، فخرجت تَجُدُّ نخلاً لها ، فَلَقِيَها رَجُلٌ فنهاها ، فألقت خالتي ثلاثاً ، فذكرت ذلك له ؟ فقال لها :

« اخرجي فَجُدِّي نَخْلَكِ ؛ لعلك أن تصدَّقي منه ، أو تفعلي خيراً » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه. وصححه الحاكم

والذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وأبو الزبير قد صرح بالتحديث كما يأتى .

والحديث أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٣٢) ، وعنه أحمد (٣٢١/٣) : أخبرني ابن جريج : أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله . . . به . وهو مخرج في «الصحيحة» (٧٢٣) .

ولم أره في «المسند» عن يحيى بن سعيد! والله أعلم.

٤٢ ـ باب نسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

١٩٨٩ ـ عن ابن عباس:

﴿والذين يُتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أزواجاً وَصِيَّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحَوْلِ غَيْرَ إحراج ﴾ ؛ فنُسِخَ ذلك بآية الميراث بما فُرِضَ لَهُنَّ من الربع والثُّمُن ، ونُسِخَ أَجَلُ الحول بأن جُعِلَ أَجَلُها أربعة أشهر وعشراً .

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا أحمد بن محمد المروزي: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت : وهذا إسناد حسن ، وقد مضى الكلام عليه برقم (١٨٢٢) .

والحديث أخرجه النسائي (١١٥/٢) من طريق أخرى عن على بن الحسن بن واقد . . . به .

# ٤٣ ـ باب إحداد المُتَوفَّى عنها زَوْجُها

١٩٩٠ - عن زينب بنت أبي سلمة قالت :

دخلت على أُمِّ حبيبة حين تُؤفِّيَ أبوها أبو سفيان ، فَدَعَتْ بِطِيبِ فيه صُفْرةُ خلوق أو غيره ، فدهنت منه جاريةً ، ثم مَسَّتْ بعارضَيْها ، ثم قالت : والله ! ما لي بالطيب من حاجة ؛ غير أنى سمعت رسول الله عليه يقول :

« لا يَحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدُّ على مَيِّت فوق ثلاث ليال ؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » .

١٩٩١ ـ قالت زينب:

ودخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها ، فدعت بطيب فَمَسَّتْ منه ، ثم قالت : والله ! ما لي بالطيب من حاجة ؛ غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر:

« لا يَحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدُّ على ميت فوق ثلاث ليال ؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » .

١٩٩٢ ـ قالت زينب:

وسمعت أمى أُمَّ سلمة تقول:

جاءت امرأة إلى رسول الله عليه فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي

« لا » \_ مرتين أو ثلاثاً \_ كلَّ ذلك يقول : « لا » . ثم قال رسول الله :

« إنما هي أربعة أشهر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تَرْمي بالبَعْرَة على رأس الحول » .

قال حُمَيْدٌ: فقلت لزينب: وما « ترمي بالبعرة على رأس الحول »؟ فقالت زينب:

كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ؛ دخلت حفْشاً ، ولَبِسَتْ شَرَّ ثيابها ، ولم تَمَسَّ طيباً ولا شيئاً حتى تَمُرَّ بها سنة ، ثم تؤتى بدابَّة : حمار أو شاة أو طائر ؛ فتفتض به ، فقلَما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بَعْرَة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره .

قال أبو داود: « (الحِفْشُ): بيت صغير ».

(قلت: إسناد هذه الأحاديث الثلاثة صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاها. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وأخرج ابن الجارود الأول والثالث منها).

عن حُمَيْد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ؟ عن حُمَيْد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ؟ قالت زينب . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وعبد الله بن أبي بكر : هو ابن محمد بن عمرو بن حزم .

والحديث في «الموطأ» (١١٠/٢ ـ ١١١) . . . إسناداً ومتناً .

وعنه أيضاً : الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢١١٤) .

### ٤٤ ـ باب في المتوفى عنها تنتقل

١٩٩٢/م (\*) - عن زينب بنت كعب بن عجرة : أن الفُريعة بنتَ مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - ؛ أخبرتها :

أنها جاءت إلى رسول الله على تسألُه أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة ؛ فإن زوجَها خرج في طلب أعبد له أَبَقُوا ، حتى إذا كانوا بطرف القُدوم ؛ لحقهم ، فقتلوه ، فسألت رسولَ الله على أن أرجع إلى أهلي ، فإني لم يتركني في مسكن يملِكُهُ ، ولا نفقة ؟ قالت : فقال رسول الله على :

« نعم » .

قالت: فخرجتُ ، حتى إذا كنت في الحجرة \_ أو في المسجد \_ ؛ دعاني \_ أو أمر بي فدعيت له \_ ، فقال : « كيفَ قلتِ؟ » ، فرددت عليه القصة التي ذكرتُ من شأنِ زوجي . قالت : فقال :

« امكُثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » .

قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً.

قالت: فلما كان عثمان بن عفان ؛ أرسل إلى فسألني عن ذلك؟

قلنا : وصححه الشيخ رحمه الله أيضاً في «الضعيفة» (٢٠٨/١٢) تحت الحديث (٥٥٩٧) .

<sup>(\*)</sup> أشار الشيخ رحمه الله إلى نقل هذا الحديث من «الضعيف» قائلاً:

<sup>«</sup> ينقل إلى «الصحيح» ، وراجع «الإرواء» والتعليق الجديد عليه ، والتعليق على ترجمة زينب في «ترتيب ثقات ابن حبان» » .

فأخبرته ، ، فاتبعه ، وقضى به .

(قلت: إسناده ضعيف لجهالة حال زينب هذه، وبها أعله ابن حزم، وتبعه عبد الحق الإشبيلي).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ورجاله ثقات ؛ غير زينب بنت كعب ، فلم يوثقها غير ابن حبان ، وقد روى عنها أيضاً سليمان بن إسحاق بن كعب ، ولذلك حكم بجهالتها من ذكرت أعلاه ، ونحوه قول الحافظ فيها :

« مقبولة » . يعني عند المتابعة .

والحديث مخرج في «الإرواء» (٢١٣٠) .

# ٥٥ ـ باب مَنْ رأى التَّحَوُّلَ

١٩٩٣ ـ عن عطاء قال : قال ابن عباس :

نَسَخَتْ هذه الآية عِدَّتَها عند أهله ؛ فتعتد صيث شاءت ، وهو قول الله تعالى : ﴿غَيْرَ إِخراجِ ﴾ .

قال عطاء: إن شاءت ؛ اعتدَّتْ عند أهله ، وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت ؛ خرجت ؛ لقول الله تعالى : ﴿ فَإِن خرجن فلا جناح عليكم فيما فَعَلْنَ ﴾ .

قال عطاء: ثم جاء الميراث فَنسَخَ السُّكني ، تَعْتَدُّ حيث شاءت .

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه البخاري).

إسناده: حدثنا أحمد بن المروزي: ثنا موسى بن مسعود: ثنا شِبْلٌ عن ابن أبي نَجِيح قال: قال عطاء . . .

قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير أحمد بن المروزي ، وهو ثقة ، وقد مضى له حديث آخر قريباً (١٩٨٩) ، وقد توبع كما يأتي .

وعطاء : هو ابن أبي رباح .

والحديث أخرجه البيهقي (٤٣٥/٧) من طريق الحسن بن مثنى العنبري: نا موسى بن مسعود . . . به .

ثم أخرجه البخاري (١٥٦/٨ و ٤٠٦/٩ ـ ٤٠٧) من طريق رَوْح : ثنا شبل . . . به . وتابعه ورقاء عن ابن أبي نجيح . . . به مختصراً : أخرجه النسائي (١١٣/٢) .

## ٤٦ ـ باب فيما تجتنبه المعتدّة في عدَّتها

١٩٩٤ ـ عن أم عطية : أن النبي عليه قال :

« لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث ؛ إلا على زوج ؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ؛ إلا ثوب عَصْب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيباً ؛ إلا أدنى طُهْرَتِها إذا طَهُرَتْ من محيضها بِنُبْذَةً مِن قُسْط أو أَظْفَارٍ » .

قال يعقوب \_ مكان : « عَصْبِ » \_ : « إلا مغسولاً » .

وزاد يعقوب: « ولا تختضب ».

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وكذا ابن الجارود).

إسناده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيُّ: ثنا يحيى بن أبي بكير: ثنا إبراهيم بن طَهْمَانَ: حدثني هشام بن حسان. (ح) وحدثنا عبد الله بن الجراح القُهُ سُتَانِيُّ عن عبد الله - يعني: ابن بكر السَّهْمِيَّ - عن هشام - وهذا لفظ ابن الجراح - عن حقصة عن أم عطية.

حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمّعيّ قالا: ثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن النبي على الله الحديث ، وليس في تمام حديثهما: قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: « ولا تختضب » ؛ وزاد فيه هارون: « ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب » .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد ساقه من طرق ثلاث عن هشام بن حسان .

وإسناد الأولى على شرط البخاري.

والثانية : إسنادها حسن ؛ لأن ابن الجراح في حفظه ضعف .

والثالثة: على شرط مسلم.

والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن هشام وغيره . . . به ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢١١٤) .

١٩٩٥ ـ عن أم سلمة زوج النبي على عن النبي على الله قال:

« المُتَوَنَّى عنها زوجها ؛ لا تلبس المُعَصْفَرَ من الثياب ، ولا المُمَشَّقَةَ ، ولا المُمَشَّقَةَ ، ولا الحُلِيَّ ، ولا تختضب ، ولا تكتحل » .

(قلت: إسناده صحيح ، وصححه ابن الجارود وابن حبان) .

إسناده: حدثنا زهير بن حرب: ثنا يحيى بن أبي بكير: ثنا إبراهيم بن طهمان: حدثنى بُدَيْلٌ عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وبديل : هو ابن ميسرة .

والحديث مخرج في «الإرواء» (٢١٢٩) .

### ٤٧ ـ باب في عِدَّةِ الحامل

١٩٩٦ ـ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:

أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يَدْخُلَ على سُبيعة بنت الحارث الأسلمية ؛ فيسألها عن حديثها ، وعمًّا قال لها رسول الله على حين استفتته ؟ فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عبد الله يخبره : أن سبيعة أخبرته :

أنها كانت تحت سعد بن حولة ـ وهو من بني عامر بن لؤي ، وهو ممن شهد بدراً ـ ؛ فتوفي عنها في حَجَّة الوداع وهي حامل ، فلم تَنْشَبْ أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تَعَلَّتْ من نفاسها تجمَّلَتْ للخطاب ، فدخل عليها أبو السَّنَابِلِ بِنْ بَعْكَك ـ رجل من بني عبد الدار ـ ، فقال لها : ما لي أراك متجملة ؟! لعلك ترتجين النكاح؟ إنك ـ والله ـ ما أنت بناكح ؛ حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر ! قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ؛ جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله علي فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي .

قال ابن شهاب : ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت ، وإن كانت في

دمها ؛ غير أنه لا يقربها زوجها حتى تَطْهُرَ .

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم، والبخاري معلقاً بتمامه، وموصولاً مختصراً، وأخرجه الشيخان من حديث أم سلمة نحوه. وصححه الترمذي وابن الجارود).

إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير المهري ، وهو ثقة ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (٢٠٠/٤) ، والنسائي (١١٢/٢) ، والبيهقي (٤٢٨/٧) من طرق أخرى عن عبد الله بن وهب . . . به .

وعلقه البخاري ، فقال (٧٤٨ ـ ٢٤٨) : وقال الليث : حدثني يونس . . . به .

وقد وصله (٣٨٨/٩ ـ ٣٨٨/٩) من طريق يحيى بن بكير عن الليث ؛ لكنه قال : عن يزيد : أن ابن شهاك كتب إليه : أن عبيد الله بن عبد الله أخبره . . . به مختصراً .

ورواه النسائي من طريق آخر عن يزيد بن أبي حبيب . . . به أتم منه .

ثم أخرجه هو ، وأحمد (٤٣٢/٦) من طرق أخرى عن الزهري . . . به ؛ ولفظ أحمد :

وقد اكتحلت ؛ مكان : تجملت .

وإسناده على شرط الشيخين . وفي أخرى له :

وقد اختضبت وتهيأت.

وسنده جيد .

وأخرجه البخاري (٥٣٠/٨) ، ومسلم والنسائي ، والترمذي (١١٩٤) ـ وصححه ـ وابن الجارود (٧٦٢) وغيرهم من حديث أم سلمة . . . نحوه .

ورواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان (١٣٢٩ ـ موارد) من طريق الأسود بن يزيد عن أبى السنابل قال . . . فذكره مختصراً نحوه ؛ وفيه :

« وما يمنعها وقد انقضى أجلها؟! » .

قلت: وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات. وقد أُعِلَّ بالانقطاع بين الأسود وأبي السنابل!

ولا وجه له عندي ؛ فإن الأسود ـ مع ثقته وفضله فإنه ـ تابعي كبير ؛ ولم يذكر بتدليس أو إرسال .

ثم رأيت الحافظ قد سبقني إلى تصحيح هذا الإسناد، ودفع الإعلال المذكور بكلام جيد قوي، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فانظر «الفتح» (٤٧٢/٩).

١٩٩٧ ـ عن عبد الله (هو ابن مسعود) قال :

من شاء ؛ لاعَنْتُهُ ! لأُنْزِلَتْ سورة النساء القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر وعشر.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري نحوه).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء ـ قال عثمان: حدثنا ، وقال ابن العلاء ـ أخبرنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ ومسلم: هو ابن صبيع أبو الضحى ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٧/٤): ثنا أبو معاوية . . . به .

وأخرجه ابن ماجه (٦٢٦/١) ، والبيهقي (٤٣٠/٧) من طرق أخرى عن أبي معاوية . . . به .

وتابعه أبو إسحاق السبيعي ؛ لكنه قال : عن الأسود ومسروق وعَبِيدَةَ عن عبد الله :

أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة .

أخرجه النسائي (١١٢/٢).

وتابعهم مالك وعلقمة بن قيس عنه . . . نحوه : أخرجهما النسائي والبيهقي ، والبخاري (١٥٦/٨ و ٥٣٠ - ٥٣١) - معلقاً وموصولاً - عن مالك وحده ؛ وهو ابن عامر أبو عطية .

# ٤٨ ـ باب في عِدَّةِ أُمِّ الولدِ

١٩٩٨ ـ عن عمرو بن العاص قال:

لا تَلْبِسُوا علينا سُنَّتَهُ - قال ابن المثنى : سنة نبينا على الله المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر ؛ يعنى : أم الولد .

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي وابن التركماني).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم . (ح) وحدثنا ابن المثنى: ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مَطَرٍ عن رجاء بن حَيْوَةَ عن قَبِيصَةَ بن ذُوَيْبٍ عن عمرو بن العاص .

قلت : وهذا إسناد على شرط مسلم ؛ فهو صحيح ؛ لولا أنه لم يخرج لمطر ـ وهو الوَرَّاق ـ إلا في المتابعات .

لكن تابعه قتادة ؛ كما بينته في «الإرواء» (٢١٤١) .

وقد أعل بالانقطاع بين قبيصة وعمرو! وهو مردود، كما شرحته هناك، ومن قبلي ابن التركماني في «الجوهر النقي».

29- باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره 1999 - عن عائشة قالت :

سُئِلَ رسول الله عن رجل طلق امرأته ، فتزوجت زوجاً غيره ، فدخل بها ، ثم طلقها قبل أن يواقعها ؛ أتَحِلُ لزوجها الأول؟ قالت : قال النبي على :

« لا تَحِلُّ للأول ؛ حتى تذوق عُسَيْلَةَ الآخر ، ويذوق عُسَيْلَتَها » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم وابن الجارود من طرق عنها. وقال الترمذي: «حسن صحيح»).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط

البخاري وحده ، لكنه قد توبع .

والحديث أخرجه أحمد (٤٢/٦) ، وابن أبي شيبة (٢٧٤/٤) : ثنا أبو معاوية . . . به .

وأخرجه النسائي (٩٦/٢ - ٩٧) : أخبرنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو معاوية . . . به .

وأخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخر عن عائشة رضي الله عنها ؛ وهي مخرجة في «الإرواء» (١٨٨٧) .

### ٥٠ ـ باب في تعظيم الزِّني

٢٠٠٠ ـ عن عبد الله (هو ابن مسعود) قال:

قلت : يا رسول الله! أيُّ الذنب أعظمُ؟ قال :

« أَن تَجِعل لله ندا وهو خلقك » . قال : فقلت : ثمَّ أيُّ؟ قال :

« أَن تَقْتُلَ ولدَكَ مخافة أَن يأكل معك » . قال : قلت : ثمَّ أيُّ؟ قال :

« أَن تُزَانِيَ حليلةَ جاركَ » .

قال: وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي على : ﴿ والذين لا يَدْعُونَ مَعَ اللهُ إِلهُ أَخْرُ وَلا يُونُونَ . . . ﴾ الآية .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن حبان).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي واثل عن عمرو بن شُرَحْبيلَ عن عبد الله .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (٣٥٦/١٠) . . . بإسناد المصنف ومتنه .

ثم أخرجه هو (۱۳۳/۸ و ٤٢٤/١٣) ، ومسلم (۱۳۳/۱) ، والترمذي (۳۱۸۱)  $_{-}$  وقال : « حدیث حسن صحیح »  $_{-}$  ، والنسائي ( ۱۲۰/۲) ، وابن حبان (٤٣٩٨) ، وأحمد (٤٣٤/١) من طرق أخرى عن منصور . . . به .

وتابعه الأعمش عن أبي وائل . . . به : أخرجه البخاري (١٧٥/١٦ ـ ١٥٨ و ١٥٨ ـ ١٥٨ و ٤٣٤/١٣) ، ومسلم ، والترمذي ـ قرنه بمنصور ـ ، وأحمد (٤٣٤/١) ـ أيضاً قرنه بمنصور ، وقرن بهما واصلاً الأحدب ـ .

ورواه عنه الترمذي والنسائي ، وهو رواية للبخاري (٣٩٩/٨ ـ ٤٠٠) ، وأحمد (٤٦٢/١) ، لكن بعضهم أسقط الواسطة في روايته بين أبي وائل وابن مسعود ، وهو رواية لأحمد (٣٨٠/١ و ٤٣١) من طريق الأعمش .

وفي إسناده اختلاف آخر ، بينه الحافظ في «الفتح» ، لا يؤثر في صحة الحديث إن شاء الله تعالى .

#### ٢٠٠١ ـ عن جابر بن عبد الله قال:

جاءت مُسَيْكَةُ (١) لبعض الأنصار فقالت: إن سَيِّدي يُكْرِهُني على البِغَاءِ؟! فنزل في ذلك: ﴿ولا تُكْرِهُوا فتياتِكُم على البِغَاءِ﴾ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم والذهبي. وأخرجه مسلم بإسناد آخر عنه).

<sup>(</sup>١) كذا في بعض النسخ! وفي أخرى: «مسكينة» ؛ والأول موافق لرواية الحاكم ، ولرواية مسلم الآتية وغيرها . انظر «ابن كثير» .

إسناده: حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وأحمد بن إبراهيم : هو الدُّوْرَقيُّ .

والحديث أخرجه الحاكم (٣٩٧/٢) من طريق أخرى عن حرجاج بن محمد . . . به ؛ وقال :

« صحيح على شرط مسلم » ، ووافقه الذهبي .

وعزاه ابن كثير (٣/٨٨٨) للنسائي فقط من حديث ابن جريج!

وفاته أيضاً أنه عند مسلم (٢٤٤/٨) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر . . . به أتم منه .

٢٠٠٢ ـ عن معتمر (يعنى : ابن سليمان) عن أبيه :

﴿ ومن يُكْرِهْهُنَّ فإن الله من بعد إكْرَاهِهِنَّ غفور رحيم ﴾ ؛ قال : قال سعيد بن أبى الحسن : غفور لهن : المكرَهات .

(قلت: إسناده مقطوع صحيح على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: ثنا معتمر.

قلت: وهذا إسناد مقطوع صحيح على شرط مسلم.

# ٨ - كِتَابُ الصَّوْم

### ١ ـ باب مبدأ فرضِ الصيام

۲۰۰۳ ـ عن ابن عباس:

﴿ يَا أَيِهَا الذَينَ آمنوا كُتِبِ عليكم الصيامُ كما كُتِبَ على الذين من قبلكم ﴾ ؛ فكان الناس على عهد النبي على إذا صَلَّوُا العَتَمَةَ ؛ حَرُمَ عليهم الطعامُ والشرابُ والنساءُ ، وصاموا إلى القابلة ، فاخْتَانَ رجلٌ نَفْسَهُ ، فجامع امرأته ؛ وقد صلى العشاء ولم يُفْطِرْ ، فأراد الله أن يجعل ذلك يُسْراً لمن بقي ، ورُخْصةً ومنفعةً ، فقال سبحانه : ﴿عِلَمَ اللهُ أنكم كنتم تختانون أنفسكم ﴾ ، وكان هذا عما نفع الله به الناس ، ورخص لهم ويسرً .

(قلت: إسناده حسن صحيح).

إسناده: حدثنا أحمد بن شبَّويَّه : حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس .

قلت : وهذا إسناد حسن ، وقد مضى الكلام عليه في الحديث (١٨٢٢) .

والحديث أخرجه البيهقي (٢٠١/٤) من طريق المصنف.

وللحديث شواهد كثيرة ؛ منها : حديث البراء الذي بعده ، وحديث أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى المتقدم في أول «الصلاة» (٥٢٣) .

٢٠٠٤ ـ عن البراء قال:

كان الرجل إذا صام فنام ؛ لم يأكل إلى مثلها ، وإن صِرْمَة بن قَيْسِ الأنصاري أتى امرأته وكان صائماً ، فقال : هل عندك شيء؟ قالت : لا ، لعلي أذهب فأطلب لك ، فذهبت ، وغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ ، فجاءت فقالت : خَيْبَةً لك! فلم ينتصف النهار حتى غُشِي عليه ، وكان يعمل يَوْمَهُ في أرضه ، فذكر ذلك للنبي عليه ؟ فنزلت : ﴿أُحِلَّ لكم ليلة الصيامِ الرَّفَثُ إلى نسائكم . . . ﴾ قرأ إلى قوله : ﴿من الفجر ﴾ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا نصر بن علي بن نصر الجَهْضَمِيُّ: أخبرنا أبو أحمد: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لولا أن أبا إسحاق ـ وهو السبيعى ـ مدلس ، وكان اختلط .

وإسرائيل حفيده ، وقد توبع كما يأتي ؛ وليس فيهم سفيان وشعبة .

لكن الحديث قوي بما قبله وغيره ؛ مما أشرت إليه أنفاً .

والحديث أخرجه البخاري (١٠٣/٤ ـ ١٠٥) ، والترمذي (٢٩٧٢) ، والدارمي (٥/٢) ، والبيهقي (٢٠١/٤) ، وأحمد (٢٩٥/٤) ، وابن جرير في «التفسير» (٥/٢) ، وابيهقي (٢٩٣٩) من طرق أخرى عن إسرائيل . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

ثم أخرجه البخاري (١٤٦/٨) ، والنسائي (٣٠٥/١) ، وأحمد أيضاً من

طريقين أخرين . . . به نحوه .

٢ - باب نسخ قوله تعالى : ﴿ وعلى الذين يُطِيقُونَهُ فِلاْ يَةٌ ﴾
٢٠٠٥ - عن سَلَمَةَ بن الأكوع قال :

لًا نزلت هذه الآية: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ ؛ كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي ؛ فعل ، حتى نزلت الآية التي بعدها ، فنسختها .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بإسناد المصنف ومتنه، وزاد مسلم في رواية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فَلْيَصُمُهُ ﴾. وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب»).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا بكر - يعني: ابن مُضَرَ - عن عمرو بن الحارث عن بُكَيْرِ عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (١٤٦/٨) ، ومسلم (١٥٤/٤) ، والترمذي (٧٩٨) ، والنسائي (٣١٨/١) ، والبيهقي (٢٠٠/٤) كلهم . . . . بإسناد المصنف ومتنه .

ثم أخرجه مسلم وابن جرير (٢٧٤٧) ، والحاكم (٤٢٣/١) من طريق ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث . . . به ؛ وزاد :

﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ .

وأخرجه الدارمي (١٥/٢) : أخبرنا عبد الله بن صالح : حدثني بكر . . . وأخرجه الدارمي البخاري .

وله شاهد آخر عن أصحاب محمد على علقه البخاري ، ووصله المصنف وغيره ؛ وقد تقدم فيما أشرت إليه قريباً ، ووقع هناك أن الآية الناسخة هي : ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ ، وهو الصواب الموافق لحديث سلمة وابن عمر .

ووقع في رواية البخاري المعلقة \_ وغيره \_ : أنها ﴿وأن تصوموا خير لكم ﴾ ! وهي شاذة ؛ فاقتضى التنبيه .

#### ٢٠٠٦ ـ عن ابن عباس:

﴿وعلى الذين يطيقونه فِدْيَةٌ طعامُ مسكين﴾ ؛ فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين ؛ افتدى ، وتَمَّ له صومه ، فقال : ﴿فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ﴾ ، وقال : ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فَعِدَّةٌ من أيام أُخَرَ ﴾ .

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا أحمد بن محمد: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس .

قلت : وهذا إسناد حسن ، وقد مر الكلام عليه كما أشرت إليه قريباً (٢٠٠٣) .

٣ ـ باب من قال : هي مُثْبَتَةٌ للشيخ والحُبْلَى

٢٠٠٧ ـ عن ابن عباس قال:

أُثْبِتَتْ للحُبْلَى والمُرْضع .

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن الجارود، ولفظه أتم. وكذلك رواه المصنف أيضاً؛ لكن وقع فيه اختصار مُخِلٌّ بالمعنى؛ فأوردته من أجل ذلك في

الكتاب الأخر برقم (٣٩٦) ) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولكنه مختصر جداً كما يأتي .

والحديث أخرجه ابن جرير وابن الجارود والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:

رُخِّصَ للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك ـ وهما يطيقان الصوم ـ أن يُفْطِراً إن شاءا ، ويُطْعِما كل يوم مسكيناً ، ولا قضاء عليهما ، ثم نُسخَ ذلك في هذه الآية : ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ ؛ وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحبلى والمرضع إذا خافتا ؛ أفطرتا ، وأطعمتا كل يوم مسكيناً .

وأخرجه المصنف أيضاً ، ولكن وقع فيه اختصار بالغ مُخِلِّ مُفْسِدٌ للمعنى ؟ حيث سقط منه قوله :

ثم نسخ . . . إلى قوله : إذا كانا لا يطيقان الصوم !

فصار المعنى : أن للشيخ والشيخة الإفطار مع إطاقتهما الصيام! فانقلب الحكم وصار المنسوخ محكماً ، ولذلك أوردت الحديث في الكتاب الآخر (٣٩٦) .

### ٤ ـ باب الشهر يكون تسعاً وعشرين

٢٠٠٨ ـ عن ابن عمر قال : قال رسول الله على :

« إنا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ؛ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا » ؛ وَخَنَسَ سليمان أُصْبُعَهُ في الثالثة \_ يعني : تسعاً وعشرين ، وثلاثين \_ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجاه).

إسناده: حدثنا سليمان بن حرب: ثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد ابن عمرو ـ يعنى: ابن سعيد بن العاص ـ عن ابن عمر .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (١٠١/٤ - ١٠١) ، ومسلم (١٢٣/٣ - ١٢٤) ، والخديث أخرى عن والنسائي (٣/٣) ، والبيهقي (٢٥٠/٤) ، وأحمد (٤٣/٢) من طرق أخرى عن شعبة . . . به .

ثم أخرجه مسلم والنسائي وأحمد (٢/٢٥ و ١٢٩) من طريقين آخرين عن الأسود بن قيس . . . به .

وتابعه إسحاق بن سعيد عن أبيه . . . به : أخرجه أحمد (١٢٢/٢) ؛ وليس عندهم جميعاً : وخنس أصبعه في الثالثة .

وهو عند البخاري (٩٩/٤) من طريق جَبَلَةَ بن سُحَيْمٍ قال: سمعت ابن عمر . . . مرفوعاً ؛ بلفظ:

« الشهر هكذا وهكذا » ؛ وخنس الإبهام في الثالثة .

ورواه مسلم بلفظ:

وصفَّقَ بيديه مرتين ـ بكل أصابعهما ـ ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى .

وله شاهد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه:

« كم مضى من الشهر؟ » . قلنا : مضى اثنان وعشرون يوماً ، وبقيت ثمان . فقال النبي عليه :

« بل مَضَتِ اثنان وعشرون يوماً ، وبقيت سبع ؛ التمسوها الليلة » . ثم قال النبي النبي الله :

« الشهر هكذا ، والشهر هكذا ، والشهر هكذا » ؛ (ثلاث مرات) \_ وأمسك واحدة \_ .

أخرجه ابن أبي شيبة (٨٤/٣) ـ ومن طريقه ابن ماجه (١٦٥٦) ـ ، وأحمد (٢٥١/٢) قالا : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عنه .

وأخرجه أحمد أيضاً وابن حبان (٣٤٤١/١٨٨/٥) ، والبيهقي (٣١٠/٤) من طرق أخرى عن أبى معاوية . . . به .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ثم أخرجه ابن حبان (٢٥٣٩/١١٠/٤) ، وابن خريمة أيضاً (٢١٧٩/٢٢٦) ، والبيهقي من طريقين آخرين عن الأعمش . . . به .

وخالفهم عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش فقال: عن الأعمش عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه . . . به: أخرجه البيهقي .

قلت: عبيد الله هذا ضعيف، وقد خالف بإدخاله سهيلاً بين الأعمش وأبي صالح، فلا تقبل مخالفته للثقات.

٢٠٠٩ ـ ومن طريق أخرى عنه قال : قال رسول الله علي :

« الشهر تسع وعشرون ؛ فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غُمَّ عليكم ؛ فاقدروا له » .

قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين ؛ نظر له ، فإن رُئِيَ ؛ فذاك ، وإن لم يُرَ ، ولم يَحُلُّ دون منظره سحاب ولا قترة ؛ أصبح مفطراً ، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة ؛ أصبح صائماً . قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه دون قوله: قال: فكان ابن عمر . . . إلخ ؛ وزاد البيهقي: وقال ابن عون: ذكرت فعل ابن عمر لخمد بن سيرين؟ فلم يعجبه).

إسناده: حدثنا سليمان بن داود العَتَكِيُّ: ثنا حماد: ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

وحماد: هو ابن زيد.

والحديث أخرجه البيهقي (٢٠٤/٤) من طريق يوسف بن يعقوب: ثنا سليمان ابن حرب . . . به ؛ وفيه الزيادة المذكورة أعلاه .

وتابعه إسماعيل ابن عُلَيَّةَ: أنا أيوب . . . به دون الزيادة: أخرجه أحمد (٥/٢) ، والدارقطني (ص ٢٢٩) .

وأخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن نافع . . . به ؛ دون قوله : فكان ابن عمر . . . إلخ . وهو مخرج في «الإرواء» (٩٠٣) ، مع طرق أخرى للحديث .

#### ٢٠١٠ ـ وعن أيوب قال:

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بَلَغَنا عن رسول الله . . . نحو حديث ابن عمر عن النبي على ؛ زاد:

وإن أحسن ما يُقْدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا ؛ فالصوم ؛ إن شاء الله لكذا وكذا ؛ إلا أن تروا الهلال قبل ذلك .

(قلت: حديث مقطوع صحيح الإسناد، وقال المنذري: « وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز قضت به الروايات الثابتة عن رسول الله عليه »).

إسناده: حدثنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَة : ثنا عبد الوهاب : حدثني أيوب .

قلت : وهذا إسناد مقطوع صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم .

وأما حديث ابن عمر ؛ فقد رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر ، كما تقدم في الحديث الذي قبله .

۲۰۱۱ ـ عن ابن مسعود قال:

لَمَا صُمْنَا مع النبي عِنه تسعاً وعشرين ؛ أكثر مَّا صمنا معه ثلاثين .

(قلت: حدیث صحیح).

إسناده: حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير دينار والد عيسى، وهو كوفي مجهول، لم يرو عنه غير ابنه عيسى، كما في «الميزان»، ومع ذلك وثقه ابن حبان! لكن لحديثه شاهد يقويه كما يأتي.

والحديث أخرجه الترمذي (٦٨٩) . . . بإسناد المؤلف ومتنه .

وأخرجه أحمد (٤٥٠/١) : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . . . به .

ثم أخرجه (۳۹۷/۱ و ۴۰۵ و ۴۰۸ و ٤٤١) من طرق أخرى عن عيسى بن دينار . . . به .

وشاهده من حديث عائشة . . . مثله : أخرجه البيهقي وأحمد (٩٠/٦) .

وسنده صحيح على شرطهما.

ورواه ابن ماجه (١٦٥٨) عن أبي هريرة . . . مرفوعاً .

وسنده حسن .

٢٠١٢ ـ عن أبى بكرة عن النبى على قال:

« شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجاه).

إسناده: حدثنا مسدد أن يزيد بن زُريع حدثهم: ثنا خالد الحَذَّاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على البخاري فقط ، لكنه توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (٩٩/٤) . . . بإسناد المصنف ومتنه ؛ إلا أنه جعل ( معتمراً ) بدل : ( يزيد بن زريع ) .

وكذلك أخرجه البيهقي (٢٥٠/٤) من طريق أخرى عن مسدد .

فالظاهر أن لمسدد فيه شيخين ، وبه جزم الحافظ .

وأخرجه مسلم (١٢٧/٣) ، وابن ماجه (٢٠٩/١) من طريقين أخرين عن يزيد ابن زريع . . . به .

وأخرجه الترمذي (٦٩٢) ، والطحاوي (٣٢٧/١) ، وأحمد (٣٨/٥ و ٤٧ ـ ٤٨) من طرق أخرى عن خالد الحذاء . . . به .

ولمعتمر بن سليمان شيخ آخر ، فقال : عن إسحاق بن سُويَّد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة . . . به : أخرجه مسلم .

وتابعهما سالم أبو عبيد الله بن سالم : عند الطحاوي وأحمد (٤٧/٥) .

وعلي بن زيد: عنده (٥٠/٥ ـ ٥١) .

### ٥ - باب إذا أخطأ القوم الهلال

٢٠١٣ ـ عن أبي هريرة ؛ ذَكَرَ النبيُّ عِلَيْ فيه ، قال :

« وفِطْرُكُم يَوْمَ تُفْطِرون ، وأضحاكم يومَ تُضْحُون ، وكلُّ عرفة موقفٌ ، وكل مِنى مَنْحَرٌ ، وكل فِجَاج مكة منحرٌ ، وكل جَمْع موقفٌ » .

(قلت: حديث صحيح، وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا محمد بن عبيد: ثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبى هريرة .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ، لكنه منقطع ؛ لأن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة ، كما قال البزار وغيره .

وقد اختلف عليه وعلى أيوب في إسناده ؛ إلا أن له إسناداً آخر عن أبي هريرة ، وهو حسن ، كما بينته في «الإرواء» (٩٠٥) .

## ٦ ـ باب إذا أُغْمِيَ الشهرُ

٢٠١٤ ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان رسول الله على يتحفظ من شعبان ما لا يتحفط من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غُمَّ عليه ؛ عَدَّ ثلاثين يوماً ثم صام.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن الجارود وابن حبان والدارقطني والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: حدثني عبد الرحمن بن مهدي: حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها...

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم .

والحديث في «مسند أحمد» (١٤٩/٦) . . . إسناداً ومتناً .

وأخرجه ابن حبان (٨٦٩) ، والدارقطني (ص ٢٢٧) من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن مهدي . . . به . وقال الدارقطني :

« إسناده حسن صحيح » . قال المنذري :

« ورجال إسناده كلهم محتج بهم في «الصحيحين» على الاتفاق والانفراد . . . »!

قلت: وفيه نظر؛ فإن معاوية بن صالح وعبد الله بن أبي قيس لم يحتج بهما البخاري في «جزء القراءة»، والآخر في «الأدب المفرد».

وأخرجه ابن الجارود (٣٧٧) ، والحاكم (٤٢٣/١) من طريقين آخرين عن معاوية . . . به . وقال الحاكم ـ وتبعه الذهبي ـ :

« صحيح على شرط الشيخين »!!

٢٠١٥ ـ عن حذيفة قال: قال رسول الله عليه :

« لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حتى تَرَوُا الهلال ، أو تُكْمِلُوا العِدَّةَ ، ثم صوموا حتى تَرَوُا الهلال ، أو تُكْملُوا العدَّةَ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن القيم).

إسناده: حدثنا محمد بن الصّبّاح البزاز: ثنا جرير بن عبد الحميد الضّبّيّ عن منصور عن رِبْعيّ بن حِرَاشٍ عن حذيفة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ ومحمد بن الصباح : هو أبو جعفر الدُّولا بئ البغدادي .

والحديث أخرجه البيهقي (٢٠٨/٤) من طريق المصنف ، ثم قال :

« وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه ، وهو ثقة حجة . ورواه الثوري وجماعة عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي عليه عن النبي عليه » .

قلت: وكذا قال الدارقطني في «سننه» (ص٢٢٩).

ولا يضر جريراً أن الجماعة لم يسمُّوا الصحابي ؛ لأنهم موافقون له في اتصال الإسناد ، غاية ما في الأمر أنهم لم يسمُّوا ، والصحابة كلهم عدول ، وبنحو هذا أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى ، وجزم بأن الحديث وَصْلُهُ صحيح .

والحديث أخرجه النسائي (٣٠١/١) ، وابن حبان (٨٧٥) من طرق أخرى عن جرير . . . به .

وأخرجه النسائي وابن أبي شيبة (٢٠/٣ - ٢١) ، والدارقطني وأحمد (٣١٤/٤) من طريق سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي

وخالفهم الحجاج فقال: عن منصور عن ربعي قال: قال رسول الله على . . . فأرسله: أخرجه النسائي والدارقطني .

والحجاج \_ وهو: ابن أرطاة \_ مدلس ، وقد عنعنه ؛ فلا قيمة لخالفته .

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة . . . مختصراً : رواه ابن ماجه . (1787)

وسنده ضعيف ، كما قال البوصيري .

لكن قوّاه بحديث الباب.

٧ ـ باب من قال: فإن غُمَّ عليكم؛ فصوموا ثلاثين

٢٠١٦ ـ عن ابن عباس قال: قال رسول الله على :

« لا تُقَدِّموا الشهر بصيام يوم ولا يومين ؛ إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم ، لا تصوموا حتى تروه ، ثم صوموا حتى تروه ، فإنْ حال دونه غمامة ؛ فأتَّوا العدة ثلاثين ثم أفطروا ، والشهر تسع وعشرون » .

(قلت: حديث صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.

قال أبو داود: « رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك . . . بمعناه لم يقولوا: « ثم أفطروا . . . » . . . » .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ؛ إلا أن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة ، لكن من سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان ؛ فحديثهم عنه صحيح ، كما في «التهذيب» .

وقد ذكر المصنف ـ فيمن رواه عنه ـ شعبة ؛ ووصله الحاكم عنه ـ وصححه ـ ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٠٢) .

### ٨ ـ باب في التَّقَدُّم

٢٠١٧ ـ عن عمران بن حُصَيْن : أن رسول الله عليه قال لرجل :

« هل صُمْت من شهر شعبان شيئاً؟ » . قال : لا . قال :

« فإذا أفطرت ؛ فصم يوماً \_ وقال أحدهما : يومين \_ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بالرواية الأخرى، ولمسلم الرواية الأولى، والأصح عندي الرواية الأخرى).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن ثابت عن مُطَرِّف عن عمران بن حصين . وسَعِيد الجُرَيْري عن أبي العلاء عن مُطَرِّف عن عمران بن حصين .

قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو - من الوجه الأول عن مطرف - على شرط مسلم، ومن الوجه الآخر عنه على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتى.

والحديث أخرجه أحمد (٤٤٣/٤ ـ ٤٤٤): ثنا عفان: ثنا حماد . . . بإسناديه ؛ أعني : عن ثابت وسعيد الجريري . . . به ؛ إلا أنه قال : « يومين » . قال الجريري :

« صم يوماً » .

فميز بين الروايتين ، فجعل الأولى للجريري ، والأخرى لحماد .

ثم أخرجه أحمد (٤٤٣/٤) ، ومسلم (١٦٨/٣) من طريقين آخرين عن حماد ابن سلمة عن ثابت وحده . . . بالرواية الأخرى .

وأخرجه مسلم وأحمد أيضاً (٤٤٢/٤) ، والدارمي (١٨/٢) من طريق يزيد بن هارون : أنا الجريري . . . به إلا أنه قال :

« فصم يومين مكانه » .

فخالف حماداً في قوله عن الجريري: « صم يوماً »!

وتابعه غيلان بن جرير - عند البخاري (١٨٦/٤ - ١٨٨) ، والبيهقي وتابعه غيلان بن جرير - عند البخاري (١٨٦/٤) - كلاهما عن (٢١٠/٤) ، وأحمد (٤٣٩/٤) - كلاهما عن مطرف . . . بالرواية الأخرى .

فهي أصح عندي ؛ لاتفاق غيلان وسليمان عليها ، وموافقتها لرواية حماد ، وإحدى الروايتين عن الجريري . والله أعلم .

٩ ـ باب إذا رُئِيَ الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة
٢٠٢١(\*) ـ عن كُريْب:

أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ، قال : فَقَدِمْتُ الشام ، فقضيتُ حاجتها ، فاستهلَّ رمضان وأنا بالشام ، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس ، ثم ذكر الهلال ، فقال : متى رأيتم الهلال؟ قلت : رأيته ليلة الجمعة . قال : أنت رأيته؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا ، وصام معاوية .

قال: لكنا رأيناه ليلة السبت؛ فلا نزال نصومه حتى نُكْملَ الثلاثين أو نراه .

فقلت: أفلا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟!

قال: لا ، هكذا أُمَرَنا رسول الله ﷺ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو والترمذي، وقال: «حسن صحيح»).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا إسماعيل ـ يعني: ابن جعفر ـ: أخبرني محمد بن أبي حرملة: أخبرني كُريَّبٌ .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وأخرجه مسلم كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (١٢٧/٣) ، والترمذي (٦٩٣) ، والنسائي (٣٠٠/١) ، والبيهقى (٢٥١/٤) ، وأحمد (٣٠٦/١) من طرق أخرى عن إسماعيل . . . به .

<sup>(\*)</sup> الأرقام (٢٠١٨ ـ ٢٠٢٠) وما تحتها محذوفة من هنا ؛ تراها في «الضعيف» بالأرقام (٣٩٨ ـ ٢٠١٨) . (الناشر) .

#### ١٠ ـ باب كراهية صوم يوم الشك

٢٠٢٢ ـ عن صلَّةَ قال:

كنًا عند عمار في اليوم الذي يُشكُ فيه ، فأُتِي بشاة ، فتنحَّى بعض القوم ، فقال عمار:

من صام هذا اليوم ؛ فقد عصى أبا القاسم على .

(قلت: حديث صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير: ثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبى إسحاق عن صلة.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير عمرو بن قيس ، فهو على شرط مسلم وحده ؛ إلا أن أبا إسحاق ـ وهو السبيعي ـ كان اختلط ، وهو مدلس ، لكن صحح حديثه هذا جمع ، كما ترى أعلاه .

وله طريق أخرى ؛ خرجتها مع الأولى في «الإرواء» (٩٦١) .

١١ ـ باب فيمن يَصِلُ شعبان برمضان

٢٠٢٣ ـ عن أبي هريرة عن النبي عظ قال:

« لا تَقَدَّمُوا صوم رمضان بيوم ولا يومين ؛ إلا أن يكون صوماً يصومه رجل ؛ فَلْيَصُمُ ذلك اليوم » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشيخان، وإسناده عند البخاري إسناد المصنف بعينه. وصححه الترمذي وابن الجارود).

إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (١٠٢/٤) . . . بإسناد المصنف نحوه .

وأخرجه البيهقي (٢٠٧/٤) من طرق أخرى عن مسلم بن إبراهيم . . . به .

وأخرجه مسلم (١٢٥/٣) ، والدارمي (٤/٢) ، وأحمد (٢٣٤/٢ و ٥١٣ و ٥١٣ و ٥٢١) من طرق أخرى عن هشام الدَّسْتَوَائِيِّ . . . به .

وأخرجه مسلم أيضاً ، والترمذي (٦٨٥) ، والنسائي (٣٠٥/١) ، وابن ماجه (٢٣/٣) ، وابن الجارود (٣٧٨) ، والبيهقي أيضاً ، وابن أبي شيبة (٢٣/٣) ، والبيهقي أيضاً ، وابن أبي شيبة (٢٣/٣) ، وأحمد (٤٧٧) و ٤٠٨ و ٤٧٧) من طرق أخرى عن يحيى بن أبي كثير . . . به ؛ وصرح يحيى بالتحديث في بعض الطرق : عند أحمد والنسائي .

وتابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة . . . به .

أخرجه أحمد (٤٩٧) ، والترمذي ، وقال عقب كل من الطريقين -:

« حدیث حسن صحیح » .

٢٠٢٤ ـ عن أم سلمة عن النبي على :

أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان ؛ يصله برمضان .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وحسنه الترمذي).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أم سلمة .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٣١١/٦) . . . بإسناده ومتنه .

وأخرجه النسائي (٣٢١/١) من طريق محمد بن الوليد: حدثنا محمد . . . . . به . و(٣٠٦/١) من طريق أخرى عن شعبة . . . به .

وتابعه سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة . . . به نحوه .

أخرجه الترمذي (٧٣٦) ، والنسائي أيضاً (٣٠٥/١) ، والدارمي الخرجه الترمذي (٧٣٦) ، والدارمي (١٧/٢) ، وابن ماجه (١٧/٢) ، وابن أبي شيبة (٣٠٢/٣) ، وأحمد (٣٠٠/٦) من طرق عن منصور عنه . . . به نحوه .

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها . . . مرفوعاً نحوه .

أخرجه أحمد (١٨٨/٦) ، والحاكم (٤٣٤/١) بإسناد صحيح عنها .

والترمذي (٧٣٧) بإسناد أخر حسن عنها . . . نحوه .

وابن ماجه (١٦٤٩) . . . بسند ثالث عنها .

وهو حسن أيضاً.

٨ ـ كتاب الصوم

#### ١٢ ـ باب كراهية ذلك

٢٠٢٥ ـ عن عبد العزيز بن محمد قال:

قَدِمَ عَبَّادُ بن كثيرِ المدينة ، فمال إلى مجلس العلاء ، فأخذ بيده فأقامه ، ثم قال : اللهم ! إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله على قال :

« إذا انتصف شعبان ؛ فلا تصوموا »!

فقال العلاء: اللهم! إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي على اللهم! إذ أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي الله الله

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن حبان، واحتج به ابن حزم، وقوّاه ابن القيم).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا عبد العزيز بن محمد.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، وقد أُعِلّ بما لا يقدح كما سيأتي .

والحديث أخرجه البيهقي (٢٠٩/٤) من طريق الحاكم بإسناد آخر عن قتيبة ابن سعيد . . . به .

وأخرجه الترمذي (٧٣٨): حدثنا قتيبة . . . به ؛ دون قصة عباد بن كثير مع العلاء .

وهكذا أخرجه الدارمي (١٧/٢) ، وابن ماجه (٥٠٦/١) ، والبيهقي من طرق أخرى عن عبد العزيز . . . به .

وأخرجه ابن ماجه أيضاً ، والدارمي وابن حبان (٨٧٨ و ٨٧٨) ، وعبد الرزاق في «المصنف» (٧٣٧) ، وابن أبي شيبة (٢١/٣) ، والدارقطني (٢٤٣) ، وأحمد (٤٤٢/٢) من طرق أخرى عن العلاء بن عبد الرحمن . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » . وقال البيهقي :

« قال أبو داود : وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر . قال : وكان عبد الرحمن لا يحدث به » !

قلت : وليس هذا في نسختنا من «سنن أبي داود» ، ولا يكفي عندي في تضعيف الحديث ؛ لأن الإمام أحمد نفسه قال في العلاء بن عبد الرحمن :

« ثقة ، لم أسمع أحداً ذكره بسوء » .

وقد وثقه جماعة آخرون ، واحتج به مسلم . وقال الترمذي عقب حديثه هذا :

« حسن صحيح ، لا نعرف إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ . ومعناه عند بعض أهل العلم : أن يكون الرجل مفطراً ، فإذا بقي من شعبان شيء ؛ أخذ في الصوم ؛ لحال شهر رمضان » .

ولئن كان عبد الرحمن بن مهدي لم يحدث به ؛ فقد حدث به سفيان الثوري ! قال ابن حزم بعد أن ساقه من طريق المؤلف (٢٦/٧) :

« هكذا رواه سفيان عن العلاء ، والعلاء ثقة ، روى عنه شعبة وسفيان الثوري ومالك و . . . و . . . و كلهم يحتج بحديثه ، فلا يضره غمز ابن معين له » .

وأيَّد هذا ابن القيم في «تهذيبه» (٢٢٣/٣ ـ ٢٢٥) .

۱۳ ـ باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال د ١٣ ـ باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ـ : ٢٠٢٦ ـ عن حسين بن الحارث الجَدَلِيِّ ـ من جَدِيلَةِ قيس ـ : أن أمير مكة خطب ، ثم قال :

عَهِدَ إلينا رسول الله عَلَى أَن نَنْسُكَ للرؤية ، فإن لم نَرهُ وشهد شاهدا عَدْل ؛ نَسكنا بشهادتهما . - فسألتُ الحسين بن الحارث : مَنْ أميرُ مكة؟ قال : لا أدري ! ثم لقيني بعد ، قال : هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب - ثم قال الأمير :

إن فيكم مَنْ هو أعلم بالله ورسوله مِنِّي ، وشهد هذا من رسول الله على الله على على عن هذا وأوماً بيده إلى حنبي: مَنْ هذا الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: مَنْ هذا الذي أوماً إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر ، وصدق ؛ كان أعلم بالله منه ، فقال: بذلك أمرنا رسول الله على .

(قلت: إسناده صحيح ، وكذا قال الدارقطني) .

إسناده: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز: ثنا سعيد بن سليمان: ثنا عَبَّاد عن أبي مالك الأشجعي: ثنا حسين بن الحارث الجَلَلِيُّ .

قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال «الصحيح» ؛ غير حسين ابن الحارث الجدلي ، وهو معروف كما قال ابن المديني ، وقد روى عنه جمع من الشقات - غير الأشجعي - منهم: زكريا بن أبي زائدة ، وابنه يحيى بن زكريا ، وشعبة ، وأورده ابن حبان في «الثقات» (٤٣/١) ، وقال:

« يروي عن ابن عمر والنعمان بن بشير ، عداده في أهل الكوفة . روى عنه يزيد ابن زياد بن أبي الجعد ، وأبو مالك الأشجعي » . فقول ابن حزم فيه (٢٣٨/٦) :

« وهو مجهول »!

مردود . ويؤيده قول الحافظ فيه :

« صدوق » ، وكذا تصحيح من صحح حديثه كما يأتي .

والحديث أخرجه البيهقي (٢٤٧/٤) من طريق المصنف.

وأخرجه الدارقطني (٢٣٢) من طرق أخرى عن سعيد بن سليمان . . . به مطولاً ومختصراً ، وقال :

« هذا إستاد متصل صحيح » .

وقد أخرجه النسائي وغيره عن الحسين بن الحارث عن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب:

أنه خطب الناس قي اليوم الذي يُشك فيه ، فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله وساعلتهم ، وإنهم حدثوني أن رسول الله على قال . . . فذكره دون قصة ابن عمر .

وإسناده صحيح أيضاً.

فالظاهر أن للجدلي فيه إسنادين ، وقد خرجت هذا في «الإرواء» (٩٠٩) .

٢٠٢٧ ـ عن رجل من أصحاب النبي على قال:

اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فَقَدم أعرابيّان ، فشهدا عند النبي على الله على الناس أن النبي على الله على الناس أن يفطروا ، وأن يَغْدُوا إلى مُصَلاًهم .

(قلت: إسناده صحيح ، وقال الدارقطني: « حسن ثابت »).

إسناده: حدثنا مسدد وخلف بن هشام المُقْري قال: ثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حِراش عن رجل . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير أن مسدداً لم يخرج له مسلم .

وخلفاً لم يخرج له البخاري .

والرجل الذي لم يُسمَّ صحابي ، والصحابة كلهم ثقات عند أهل السنة .

والحديث أخرجه الدارقطني (ص ٢٣٣) من طريق المؤلف، وقال:

« إسناد حسن ثابت » .

وأخرجه البيهقي (٢٤٨/٤) عن مسدد . . . به .

ومن طرق أخرى عن منصور . . . به .

١٤ - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

٢٠٢٨ ـ عن ابن عمر قال:

تراءى الناسُ الهلالَ ، فَأَخْبَرْتُ رسول الله على أنى رأيته ، فصامه ، وأمر الناس بصيامه .

(قلت: إسناده صحيح ، وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم والذهبي) .

إسناده: حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السَّمَرقَنْديُّ ـ وأنا لحديثه أتقن \_ قال : ثنا مروان \_ هو ابن محمد \_ عن عبد الله بن وهب عن يحيى ابن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير مروان بن محمد ؛ وهو ثقة .

ومحمود بن خالد ، على أنه متابع من السمرقندي ، وهو الحافظ الدارمي صاحب «السنن» ؛ المعروف بـ «مسند الدارمي» ؛ وقد أخرجه فيه (٤/٢) .

والحديث أخرجه أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» (٢٣٩/١) ، والبيهقي (٢١٢/٤) ، وابن حزم (٢٣٦/٦) ؛ ثلاثتهم عن المصنف ؛ إلا أن ابن حزم لم يذكر فيه محمود بن خالد ، وقال :

« وهذا خبر صحيح » .

وصححه أخرون أيضاً كما ذكر أنفاً ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٠٨) ، فلا أعيد تخريجه هنا .

#### ١٥ ـ باب في توكيد السحور

٢٠٢٩ ـ عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله على :

« إِنْ فَصْلَ مَا بِينَ صِيامِنا وصِيامِ أَهِلِ الكِتَابِ : أَكْلَةُ السَّحَرِ » .

(قلت: إسناده صحيح ، رجاله رجال «الصحيح» . وأخرجه مسلم وابن خزيمة في «صحيحيهما» . وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح ») .

إسناده : حدثنا مسدد : ثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عُلَيِّ بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير مسدد ، فهو

من شيوخ البخاري ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» (٢٧٣/١) من طريق المصنف .

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٩٤٠) من طريق أخرى عن ابن المبارك . . . به .

وأخرجه هو ، ومسلم (١٣٠/٣ ـ ١٣١) ، والترمذي (٧٠٩) ، والنسائي وأخرجه هو ، ومسلم (٦/٣) ، والبيه قي (٣٣٦/٤) ، وعبد الرزاق في «المصنف» (٧٦٠٢) ، وأحمد (١٩٧/٤) و ٢٠٢) من طرق أخرى عن موسى بن عُلَىًّ . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » . وزاد الدارمي في أوله :

كان عمرو بن العاص يأمرنا أن نصنع له الطعام يَتَسَحَّرُ به ؛ فلا يصيب منه كثيراً . فقلنا : تأمرنا به ولا تصيب منه كثيراً ؟! قال : إني لا آمركم به أني أشتهيه ؛ ولكني سمعت رسول الله عليه يقول . . . فذكره .

وسنده صحيح على شرط مسلم.

١٦ ـ باب مَنْ سمى السُّحُورَ: الغَدَاءَ

٢٠٣٠ ـ عن العرباض بن سارية قال:

دعاني رسول الله على إلى السحور في رمضان ، فقال :

« هَلُمَّ إلى الغَدَاءِ المبارك » .

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان).

إسناده: حدثنا عمرو بن محمد الناقد: ثنا حماد بن خالد الخياط: ثنا معاوية ابن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رُهُم عن العرباض بن سارية .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير الحارث بن زياد \_ وهو الشامي \_ مجهول ، كما قال الذهبي في «المغني» ؛ تبعاً لابن عبد البر ، فقد نقل عنه المنذري \_ ثم الحافظ \_ أنه قال فيه :

« مجهول ، وحديثه منكر »!

كذا قال!

أما أنه مجهول فلا كلام ، وإن ذكره ابن حبان في «الثقات» ؛ فإنه لم يَرْوِ عنه غير يونس هذا ؛ كما في «الميزان» .

وأما أن حديثه منكر ؛ فإن كان يعني سنداً ؛ فَمُسلَّمٌ ، وإن كان يعني متناً ؛ فمردود ؛ لأن له شواهد يتقوى بها كما يأتي .

والحديث أخرجه النسائي (٣٠٤/١) ، وابن خريمة (١٩٣٨) ، وابن حبان (٨٨٢) ، والبيهقي (٢٣٦/٤) ، وأحمد (٤/٢٦/١ و ١٢٧) كلهم من طريق عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية بن صالح . . . به ؛ إلا أن أحمد قال :

« الغذاء » \_ بالذال المعجمة في الموضعين \_ !

وهو عنده في الموضع الأول بإسناد المؤلف: ثنا حماد بن خالد الخياط . . .

وأما شواهد الحديث ؛ فهي :

أولاً: عن المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ . . . مرفوعاً ؛ بلفظ :

« عليكم بغداء السُّحور ؛ فإنه هو الغداء المبارك » .

أخرجه النسائي من طريق بقية بن الوليد قال : أخبرني بَحِيرُ بن سعد عن خالد بن مَعْدَان عنه .

وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات ، وقد صرح بقية بالتحديث .

لكنه قد خولف ـ هو أو شيخه ـ في وصله ، فرواه النسائي وعبد الرزاق (٧٦٠٠) عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله على لرجل:

« هلم العداء المبارك » ؛ يعنى : السحور .

وهذا مرسل صحيح الإسناد ؛ فهو شاهد قوي على كل حال ، سواءً ثبت وصله أوْ لا .

ثانياً: عن أبي الدرداء مرفوعاً... نحوه: أخرجه ابن حبان (٨٨١) عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزُّبَيْدِيِّ: حدثنا عمرو بن الحارث ـ هو ابن الضحاك ـ: حدثنى عبد الله بن سالم عن راشد بن سعد عنه.

وهذا إسناد ضعيف ؛ إسحاق هذا ؛ قال الحافظ :

« صدوق يهم كثيراً ، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب » .

وابن الضحاك غير معروف العدالة ، كما قال الذهبي ، لكنه لم يتفرد به ، فقد رواه ابن عدي وغيره من طريق آخر عن راشد بن سعد عن عتبة بن عبد وأبي الدرداء معاً ، وهو مخرج في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٩٦١) ؛ لزيادة وقعت في أوله .

ثالثا: عن عائشة قالت: قال رسول الله:

« قَرِّبِي إلينا الغَدَاءَ المبارك » ؛ يعني : السحور ، وربما لم يكن إلا تمرتين . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٥١/٣) :

« رواه أبو يعلى ، ورجاله ثقات »!

وكذا قال ! وانظر «مسند أبي يعلى» (٤٦٧٩) .

رابعاً: عن ابن عباس قال:

أرسل إليَّ عمر بن الخطاب يدعوني إلى السحور ، وقال : إن رسول الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله المارك .

رواه الطبراني في «الأوسط» ، ومن طريقه الخطيب في «التاريخ» (٣٨٧/١) . وقال الطبراني :

« لا نعلم رواه عن ابن عيينة إلا محمد بن إبراهيم أخو أبي معمر » .

قلت : وهو صدوق لا بأس به ، كما قال الحافظ موسى بن هارون الحمال .

وسائر رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير شيخ الطبراني أحمد بن القاسم بن مُساوِر الجوهري ، وهو ثقة كما قال الخطيب (٣٤٩/٤) .

## ١٧ ـ باب وقت السُّحُورِ

٢٠٣١ ـ عن سَمُرَةً بن جُنْدُبِ قال : قال رسول الله على :

« لا يَمْنَعَنَّكُمْ من سُحُورِكم أذانُ بلال ، ولا بياضُ الأُفُقِ الذي هكذا ، حتى يَسْتَطِيرَ » .

(قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال «الصحيح». وأخرجه مسلم وأبو عوانة

وابن خزيمة في «صحاحهم» . وحسنه الترمذي) .

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سَوَادَةَ القُشَيْرِيِّ عن أبيه: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات على شرط مسلم ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري ، وقد توبع .

والحديث أخرجه مسلم (١٣٠/٣) : حدثني أبو الربيع الزهراني : حدثنا حماد \_ يعنى : ابن زيد \_ . . . . به ؟ إلا أنه قال :

« لا يغرنكم . . . » .

وكذلك أخرجه البيهقي (٢١٥/٤) من هذا الوجه .

وآخرون من طرق أخرى عن سوادة بن حنظلة . . . به . وقد خرجته في «الإرواء» (٩١٥) .

٢٠٣٢ ـ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على :

« لا يَمْنَعَنَّ أحد كم أذانُ بلال من سُحوره ؛ فإنه يؤذن - أو قال : ينادي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، ويُنَبِّهَ نائِمَكم ، وليس الفجر أن يقول هكذا - قال مسدد : وجمع يحيى كَفَيْهِ - ؛ حتى يقول هكذا - ومد يحيى بإصبعيه السبابتين - » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وكذا ابن خزيمة في «صحاحهم»، وابن الجارود في «المنتقى»).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن التيمي . (ح) وثنا أحمد بن يونس: ثنا زهير: ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود.

قلت: إسناده الأول صحيح على شرط البخاري، والآخر على شرط السنخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه أحمد (٣٨٦/١) : حدثنا يحيى . . . به .

وأخرجه النسائي (٣٠٥/١) ، وابن ماجه (٥١٨/١) من طريق أخرى عن يحيى . . . به .

وأخرجه البخاري (٦٢١ ـ الخطيب) : حدثنا أحمد بن يونس . . . به .

وأخرجه مسلم (۱۲۹/۳) ، وابن ماجه أيضاً ، وابن خزيمة (۱۹۲۸) ، وابن الجارود (۳۱۸/۶) ، وأحمد أيضاً (۳۹۲/۱ و ٤٣٥) ، والبيهقي (۳۱۸/۶) من طرق أخرى عن سليمان التيمي . . . به .

٢٠٣٣ ـ عن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: قال رسول الله علي :

« كُلُوا واشربوا ، ولا يَهِيدَنَّكُمُ الساطع المُصْعِدُ ، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمرُ » .

(قلت: إسناده حسن صحيح، وحسنه الترمذي).

إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا مُلاَزِمُ بن عمرو عن عبد الله بن النعمان: حدثني قيس بن طَلْقٍ.

قلت : وهذا إسناد حسن صحيح ، رجاله ثقات ؛ على خلاف في قيس بن طلق ، سبق ذكره في «الطهارة» .

والحديث أخرجه الترمذي (٧٠٥) ، وابن خزيمة (١٩٣٠) من طريقين آخرين عن ملازم بن عمرو . . . به .

وتابعه محمد بن جابر عن عبد الله بن النعمان . . . به نحوه : أخرجه أحمد  $(\Upsilon \pi/\xi)$  . وقال الترمذي :

« حديث حسن غريب » . وقال ابن خزيمة :

« إن صح الخبر ؛ فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح ، ولا أعرف له عنه راوياً غير ملازم بن عمرو » !

قلت : قد روى عنه أيضاً عمر بن يونس ، كما قال ابن أبي حاتم (١٨٦/٢/٢) عن أبيه .

قلت: ومحمد بن جابر أيضاً ، كما تقدم في رواية أحمد إن كانت محفوظة ، وقد ذكروه في شيوخ ملازم بن عمرو ، وتكلموا في حفظه ، وقال ابن حبان :

« كان أعمى ، يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ، ويسرق ما ذُوكِرَ به فيحدث » .

فلعل هذا سرقه من ملازم بن عمرو! والله أعلم .

ثم إن عبد الله بن النعمان قد وثقه ابن معين وابن حبان والعجلي ، فلا يضره ـ بعد هذا كله ـ أن لم يعرفه ابن خزيمة ، فمن علم حجة على من لم يعلم! على أنّه يشهد له الحديثان قبله .

ثم وجدت له متابعاً قوياً ، أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٣٢٥/١) من طريقين عن عبد الله بن بَدْرِ السُّحَيْمِيِّ قال : حدثني جدي قيس بن طلق . . . به .

٢٠٣٤ ـ عن عدي بن حاتم قال:

لما نزلت هذه الآية: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ ؛ قال: أخذت عقالاً أبيض ، وعقالاً أسود ؛ فوضعتهما تحت وسادتي ، فنظرت فلم أتبَيَّنْ! فذكرت ذلك لرسول الله على الله على فضحك فقال:

« إن وسادتك ـ إذن ـ لعريض طويل ! وإنما هو الليل والنهار » .

قال عثمان (هو ابن أبي شيبة): إنما هو سَوادُ الليل، وبياض النهار.

(قلت: إسناده على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن خزيمة في «صحاحهم». وقال الترمذي: «حسن صحيح»).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا حُصَيْنُ بن نُمَيْرٍ. (ح) وثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا ابن إدريس ـ المعنى ـ عن حُصَيْنِ عن الشعبي عن عَدِيٌّ بن حاتم.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري من الوجه الأول ، وصحيح على شرط الشيخين من الوجه الآخر ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» (٢٦٨/١) من طريق المصنف.

وأخرجه مسلم (١٢٨/٣) . . . بإسناد المصنف الأخر .

وأخرجه البخاري (٢٠٦/٤) والترمذي (٢٩٧٤) ، والترمذي وابن خزيمة وأحمد (١٩٧٤) ، والبيهقي (٢١٥/٤) ، وأحمد (١٩٢٥) ، والبيهقي (٢١٥/٤) ، وأحمد (٣٧٧/٤) ، وابن حبان (٣٤٥٤) من طرق أخرى عن حُصَيْنٍ وهو ابن عبد الرحمن السلمي . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وتابعه مُطَرِّف عن الشعبي . . . به ; أخرجه البخاري وابن خزيمة (١٩٢٦) ، والنسائي (٣٠٥/١) أيضاً.

وتابعه مجالد عن الشعبي . . . به : أخرجه الطحاوي وأحمد .

وله شاهد من حديث سهل بن سعد . . . نحوه : أخرجه الشيخان وغيرهما .

١٨ ـ باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده

٢٠٣٥ ـ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله علي :

« إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ».

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي وعبد الحق الإشبيلي ، واحتج به ابن حزم) .

إسناده: حدثنا عبد الأعلى بن حماد: ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ إلا أنه إنما أخرج لحمد بن عمرو متابعة ، وهو حسن الحديث .

وحماد: هو ابن سلمة .

وقد صححه جمع كما يأتي ، ومنهم الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «أحكامه» بسكوته عليه ، وقد نص في مقدمته : أن ما سكت عنه فهو صحيح عنده . وأعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله! وزعم أنه وقع في إسناد المصنف: أنبأنا عبد الأعلى بن حماد أظنه عن حماد . . . إلخ ؛ حكاه عنه ابن القيم في «التهذيب» (٢٢٣/٣)!

وهو خطأ ظاهر ؛ فإنه ليس عند المصنف كلمة : (أظنه) ، ولا عند غيره بمن أخرج الحديث ، حتى عند الدارقطني الذي أخرجه من طريقه كما يأتي .

والحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» (ص ٢٣١) : حدثنا محمد بن يحيي ابن مرداس: ثنا أبو داود: ثنا عبد الأعلى: ثنا حماد . . . به . وقال:

« قال أبو داود : وأسنده روح بن عبادة كما قال عبد الأعلى » .

قلت : وفي قول المصنف هذا أكبر دليل على خطأ التشكيك الذي نسبه ابن القطان للمصنف ؛ فإنه لو كان ذلك ثابتاً عنده ؛ لم يصح منه هذا القول ؛ إذ إنَّه لا يلتقي الشك مع الجزم بأن عبد الأعلى أسنده كما أسنده روح بن عبادة ، وهذا بَيِّنٌ لا يخفى على أحد إن شاء الله .

ولو فرض ثبوت شك عبد الأعلى فيه ؛ فلا يضر ذلك في وصله ؛ لأنه قد رواه جماعة أخرون من الثقات عن حماد بن سلمة . . . به : أخرجه الحاكم (٢٠٣/١ و ٢٠٥) ، والبيهقي (٢١٨/٤) ، وأحمد (٢٣/٢ و ٥١٠) . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

وأخرجه الحاكم (٤٢٦/١) من طريق الحسن بن سفيان: ثنا عبد الأعلى بن حماد . . . به .

وهذه متابعة قوية للمؤلف رحمه الله تعالى. .

ولحماد فيه شيخ أخر ، فقال أحمد : ثنا روح : ثنا حماد عن عمار بن أبي عمار

عن أبي هريرة . . . به .

وهذا إسناد جيد ، ورجاله رجال مسلم .

وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن روح بن عبادة . . . به ، وقال :

« وكذلك رواه غيره عن حماد » ، وزاد في حديث عمار :

وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر.

وكذا أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٠١٥ و ٣٠١٦).

وله شيخ ثالث: عن يونس عن الحسن عن النبي على الله . . . مثله .

أخرجه أحمد مع رواية شيخه الأول.

وإسناده مرسل صحيح.

وقد توبع عليه ؛ فقال عبد الرزاق في «المصنف» (٧٣٦٩) : عن ابن عيينة عن إسرائيل أبى موسى عن الحسن قال:

قال رجل: يا رسول الله ! أذَّن المؤذن والإناء على يدي ؛ وأنا أريد الصوم؟ قال:

« اشرب » .

وإسناده صحيح أيضاً مرسلاً.

وله شيخ رابع: ثنا حميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة:

أنه سمع النداء والإناء على يده ، فقال : أحرزتها وربِّ الكعبة .

ذكره ابن حزم (۲۳۳/٦٠).

وهذا إسناد صحيح موقوف ، ولا اختلاف بينه وبين المرفوع ، كما لا اختلاف بين المسند والمرسل ؛ فإنها أحاديث عدة عن شيوخ ثقات ، حدث عنهم حماد بما سمع منهم ؛ فإنه كان موصوفاً بالحفظ ، فليس كثيراً عليه أن يروي عن جمع من شيوخه حديثاً واحداً ، أو عدة أحاديث في المسألة الواحدة ! ولذلك فإني أرى أن الصواب لم يكن حليف أبي حاتم حين قال في حديث روح عن حماد عن شيخيه الأولين :

« هذان الحديثان ليسا بصحيحين: أما حديث عمار ؛ فعن أبي هريرة موقوف ، وعمار ثقة . والحديث الآخر ؛ ليس بصحيح » . ذكره ابنه في «العلل» (١٢٣/١ ـ ١٢٣/١) !

ومن الغريب أنه لم يذكر الحجة في جزمه بأن حديث عمار الثقة موقوف! وقد رواه حماد الثقة عنه مرفوعاً ، والمفروض أن يذكر المخالف له في ذلك .

ثم كيف يجزم بعدم صحة الحديث ؛ وله شاهد صحيح كما تقدم ، وشواهد موصولة أخرى يقطع الواقف عليها بأن الحديث صحيح بلا ريب؟! وقد خرجتها في «الصحيحة» (١٣٩٤) من حديث أبى أمامة وجابر وغيرهما ؛ فلتراجع .

## ١٩ ـ باب وقت فِطْر الصائم

٢٠٣٦ ـ عن عمر قال: قال النبي على :

« إذا جاء الليل من ههنا ، وذهب النهار من ههنا ، ـ زاد مسدد : وغابت الشمس ـ ؛ فقد أفطر الصائم » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن خزيمة في

«صحاحهم» ، وابن الجارود في «المنتقى» بزيادة مسدد . وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح ») .

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا وكيع: ثنا هشام. (ح) وثنا مسدد: ثنا عبد الله بن داود عن هشام - المعنى - قال هشام بن عروة: عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من الوجه الأول ، وعلى شرط البخاري وحده من الوجه الآخر ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه أبو بكر الجصاص في «الأحكام» (٢٨٤/١) من طريق المصنف من الوجه الآخر.

وهو في «مسند أحمد» (٢٨/١ و ٥٤) من الوجه الأول ، وزاد في الموضع الأول منهما:

يعني: المشرق والمغرب.

ثم أخرجه هو (٢٠٥١ و ٤٨) ، والحميدي في «مسنده» (٢٠) ، وعنه البخاري م أخرجه هو (١٣٥/ و ٤٨) ، والحميدي في «مسنده» (٢٠٥٨) ، وابن المعرف (١٥٩/٤) ، وابن خريمة (٢٠٥٨) ، وابن خريمة (٢٠٥٨) ، والبيهقي (٢١٦/٤) من طرق أخرى عن هشام بن عروة . . . به . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وزيادة مسدد عندهم جميعاً من رواية الطرق كلها ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩١٦) بزيادة في العزو .

٢٠٣٧ ـ عن عبد الله بن أبي أوفي قال:

سِرْنَا مع رسول الله عليه وهو صائم ، فلما غربت الشمس ، قال :

« يا بلال ! انزلْ فاجْدَحْ لنا » . قال : يا رسول الله ! لو أمسيت ! قال :

« انزِلْ فاجْدَحْ لنا » . قال : يا رسول الله ! إن عليك نهاراً ! قال : « انزِلْ فاجْدَحْ لنا » ، فنزل فجدح ، فشرب رسول الله على ، ثم قال :

« إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا ؛ فقد أفطر الصائم » ؛ وأشار بإصبعه قِبَلِ المشرق .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه بإسناد المصنف ومنتنه ؛ دون قوله: «يا بلال!»، وكذلك أخرجه مسلم من طريق أخرى بلفظ: «يا فلان!»، وهو رواية للبخاري).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الواحد: ثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبى أوفى .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ؛ وقد أخرجه هو ومسلم كما يأتى .

والحديث أخرجه أبو بكر الجصاص في «الأحكام» (٢٨٤/١) عن المؤلف . . . المرفوع منه فقط دون القصة .

وأخرجه البخاري (١٦٠/٤ ـ ١٦١) . . . بإسناده ومتنه ؛ إلا أنه لم يذكر بلالاً . وقال الحافظ :

« وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عن عبد الواحد ـ وهو ابن زياد ـ

شيخ مسدد ؛ فيه فاتفقت رواياتهم على قوله : « يا فلان ! » ، فلعها تصحفت . ولعل هذا هو السر في حذف البخاري لها . وقد سبق الحديث في الباب الذي قبله من رواية خالد عن الشيباني بلفظ: « يا فلان! » . . . » .

قلت : وكذا رواه أحمد (٣٨٠/٤) ، ومسلم (١٣٢/٣) ، والبيهقي (٢١٦/٤) من رواية هشيم: أنا الشيباني . . . به .

ثم أخرجه البخاري (١٤٥/٤ و ١٦١ و ١٦١ و ٣٦٠/٩ ) ، ومسلم وأحمد من طرق أخرى عن الشيباني ، وفي بعضها : رجل . . بدل : فلان .

وبالجملة ؛ فقد اتفقت الروايات على عدم تسميته .

### ٢٠ ـ باب ما يُسْتَحَبُّ من تعجيل الفطر

٢٠٣٨ ـ عن أبي هريرة عن النبي على قال:

« لا يزال الدِّينُ ظاهراً ما عَجَّلَ الناسُ الفطْرَ ؛ لأن اليهود والنصارى يۇخرون ».

(قلت: إسناده حسن ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والبوصيري).

إسناده: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد ـ يعني: ابن عمرو ـ عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

قلت: وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ إلا أنه إنما أخرج لحمد بن عمرو متابعة .

وخالد: هو ابن عبد الله الطحان.

والحديث أخرجه الحاكم (٤٣١/١) من طريق مسدد: ثنا خالد بن عبد الله . . . . به ، وقال :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

وأخرجه أحمد (٤٥٠/٢) ، وابن أبي شيبة (١٢/٣) ، وعنه ابن ماجه وأخرجه أحمد (٢٠٦٠) ، وابن حبان (٨٨٩) ، والبيه قي (٢٣٧/٤) من طرق أخرى عن محمد بن عمرو . . . به . وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (1/1٠٨) :

« هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات »!

٢٠٣٩ ـ عن أبي عطية قال:

دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق ، فقلنا :

يا أم المؤمنين! رجلان من أصحاب محمد على المؤمنين المجلان من أصحاب محمد المؤلفة؟ الإفطار ويؤخّر الصلاة؟

قالت: أيُّهما يعجِّل الإفطار ويعجِّل الصلاة؟

قلنا: عبد الله .

قالت: كذلك كان يصنع رسول الله على .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم والترمذي \_ وصححه \_ ، وزادا في آخره: والآخر أبو موسى).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عُمَارَةً بن عُمَيْرٍ عن أبي عطية .

قلت : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري ؛ وقد توبع عند مسلم وغيره كما يأتى .

وأبو عطية : اسمه مالك بن أبي عامر \_ ويقال ابن عامر \_ الهَمْدَاني ، وابن عامر أصح كما قال الترمذي .

والحديث أخرجه أحمد (٤٨/٦): ثنا أبو معاوية . . . به ؛ وزاد في آخره : والأخر أبو موسى .

وكـذا رواه مـسلم (١٣١/٣) ، والتـرمـذي (٧٠٢) ـ وقـال : «حـديث حـسن صحيح » ـ ، والنسائي (٣٠٤/١) ، والبيهقي (٢٣٧/٤) من طرق أخرى عن أبي معاوية . . . به .

وتابعه ابن أبي زائدة عن الأعمش . . . به : أخرجه مسلم والنسائي .

#### ۲۱ ـ باب ما يفطر عليه

٢٠٤٠ ـ عن أنس قال:

كان رسول الله على يفطر على رُطَبَات قبل أن يصلّي ، فإن لم تكن رطبات ؛ فعلى تَمَرات ، فإن لم تكن ؛ حَسا حَسوَات من ماء .

(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه الدارقطني والحاكم والذهبي. ورواه الضياء في «الختارة» بتمامه، وابن خزيمة في «صحيحه» من طريق أخرى عن أنس دون الحسوات).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرزاق: ثنا جعفر بن سليمان: ثنا ثابت البُنَاني: أنه سمع أنس بن مالك يقول...

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير جعفر بن سليمان ، فهو على شرط مسلم ، ولذلك قال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم» ، ووافقه الذهبي .

وهو كما قالا ؛ لولا أن في جعفر هذا كلاماً يسيراً ، وهو صدوق كما قال الذهبي والعسقلاني .

وصححه الدارقطني كما يأتي.

والحديث أخرجه الدارقطني (ص ٢٤٠) من طريق المصنف ، وقال :

« هذا إسناد صحيح »!

وهو في «مسند أحمد» (١٦٤/٣) ، ومن طريقه أخرجه آخرون . وقد خرجته في «الإرواء» (٩٢٢) ، وذكرت له هناك طرقاً أخرى عن أنس تزيده قوة .

ولم أره في «مصنف عبد الرزاق»!

وقد رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٠٦٥) ـ من طريقين يقوي أحدهما الآخر ـ عن حميد الطويل عن أنس . . . به ؛ دون الحَسوَاتِ .

### ٢٢ - باب القول عند الإفطار

٢٠٤١ ـ عن مروان بن سالم المُقَفّع قال :

رأيت ابن عمر يَقْبِضُ على لحيته ، فيقطع ما زاد على الكفِّ ، وقال :

كان رسول الله عليه إذا أفطر قال:

« ذهب الظَّمَأُ ، وابتلَّت العُرُوقُ ، وثَبَتَ الأجرُ إن شاء الله » .

(قلت: إسناده حسن ، وكذا قال الدارقطني ، وصححه الحاكم والذهبي) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى: ثنا علي بن الحسن: أخبرني الحسين بن واقد: ثنا مروان ـ يعني: ابن سالم المقفع ـ .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات ؛ على كلام يسير في الحسين بن واقد وشيخه ، تراه مع تخريجه في «الإرواء» (٩٢٠) .

#### ٢٣ ـ باب الفطر قبل غروب الشمس

٢٠٤٢ ـ عن أسماء بنت أبي بكر قالت :

أفطرنا يوماً في رمضان في غيم في عهد رسول الله على ، ثم طلعت الشمس .

قال أبو أسامة : قلت لهشام : أُمرُوا بالقضاء؟ قال : وَبُدٌّ من ذلك؟!

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري وابن خزيمة في «صحيحيهما». وقال الدارقطني: « هذا إسناد صحيح ثابت »).

إسناده: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء ـ المعنى ـ قالا: ثنا أبو أسامة: ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم عن الشيخ الأول ، وعلى شرط الشيخين عن الشيخ الآخر ؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتي .

وهارون بن عبد الله : هو الحَمَّال الحافظ الثقة .

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤/٣) : حدثنا أبو أسامة . . .

ومن طريق ابن أبي شيبة : أخرجه البخاري (١٦٢/٤) ، وابن ماجه (٥١٤/١) .

وأخرجه ابن خزيمة (١٩٩١) . . . بإسناد المصنف الآخر .

ثم أخرجه هو ، والدارقطني (ص ٢٤٩) ، والبيهقي (٢١٧/٤) من طرق أخرى عن أبى أسامة . . . به .

(تنبيه): قول هشام: وَبُدُّ من ذلك ؟! قاله اجتهاداً ؛ بدليل ما قال معمر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أَقضَوْا أم لا ؟!

علقه البخاري بصيغة الجزم ، ووصله عبد بن حميد بسند صحيح عنه .

وقد اختلفوا في هذه المسألة ، والأرجع أنه لا يجب القضاء . وهو مذهب إسحاق وأحمد في رواية عنه ، واختاره ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم ، فراجع كتابه «التهذيب» (٢٣٧ ـ ٢٣٩) ، و«الفتح» .

### ٢٤ - باب في الوصال

٢٠٤٣ ـ عن ابن عمر:

أن رسول الله على المن عن الوصال . قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله؟! قال :

« إني لست كهيئتكم ؛ إني أُطْعَمُ وَأُسْقَى » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وكذا ابن الجارود في «منتقاه»).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث في «الموطأ» (٢٨٠/١) . . . بإسناده ومتنه .

ومن طریقه : أخرجه البخاري (۱۹۲/ ۱۹۵۰ - ۱۹۰ ) ، ومسلم (۱۳۳/۳) ، والبیهقي ومن طریقه : أخرجه البخاري (۱۲۸/ ۱۹۵۰ ) ، وأحمد (۱۲۸/۲) كلهم من طرق عن مالك . . . به .

ثم أخرجه أحمد (۲۱/۲ و ۱۰۲ و ۱۶۳ و ۱۵۳) ، والبخاري (۱۱۱/٤) ، ومسلم وابن الجارود (۳۹٤) من طرق أخرى عن نافع . . . به .

٢٠٤٤ ـ عن أبى سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله علي يقول:

« لا تواصلوا ، فأيُّكم أراد أن يواصل ؛ فليواصل حتى السَّحرِ » .

قالوا: فإنك تواصل؟! قال:

« إني لست كهيئتكم ؛ إن لي مُطْعِماً يُطْعِمني ، وساقياً يَسْقِيني » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري وابن خزيمة).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مُضرَ حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خَبَّابٍ عن أبي سعيد الخدري.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتي . وابن الهاد : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة .

والحديث أخرجه أحمد (٨/٣) . . . بإسناد المصنف ومتنه .

وأخرجه البخاري (١٦٩/٤) ، والدارمي (٨/٢) ، وابن خزيمة في «صحيحه»

(۲۰۷۳) من طرق أخرى عن يزيد بن الهاد . . . به .

وتابعه بشر بن حرب عن أبي سعيد . . . به : أخرجه عبد الرزاق (٧٧٥٥) ، وابن أبي شيبة (٨٢/٣) ؛ ولفظه : عن أبي سعيد قال : سمعته يقول :

نهى رسول الله عليه عن الوصال . وهذه أختى تواصل ؛ وأنا أنهاها .

وبشر بن حرب صدوق فيه لين .

ثم أخرج له شاهداً من حديث أبي قلابة . . . مرسلاً مثل لفظ الكتاب . وهو صحيح الإسناد ؛ لولا أنه مرسل .

وله شاهد آخر عن أنس : عند ابن حبان (٦٣٨٠) .

والحديث عزاه المنذري في «مختصره» (٢٣٩/٣) لمسلم! أيضاً وهو وهم .

#### ٢٥ ـ باب الغيبة للصائم

٢٠٤٥ ـ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله علي :

« مَنْ لم يَدَعْ قول الزُّورِ والعملَ به [والجهل] ؛ فليس لله حاجةٌ أن يَدعَ طعامَهُ وشرابَهُ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري بإسناد المصنف ومتنه. وصححه الترمذي).

قال أحمد:

« فهمت إسناده من ابن أبي ذئب ، وأفهمني رجل إلى جنبه ؛ أراه ابنَ أخيه » .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه البيهقي (٢٧٠/٤) من طريق المصنف.

والبخاري (٣٨٩/١٠) . . . بإسناده ومتنه ؛ إلا أنه اختصر جداً قول أحمد \_ وهو ابن عبد الله بن يونس \_ فقال : قال أحمد : أفهمنى رجل إسناده !

انظر «فتح الباري» .

ثم أخرجه البخاري (٩٣/٤) ، والترمذي (٧٠٧) ، وابن ماجه (٥١٧/١) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٩٩٥) ، وأحمد (٤٥٢/٢ و ٥٠٥) من طرق أخرى عن ابن أبى ذئب . . . به . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وليس عنده زيادة : « والجهل » . وهو رواية لابن خزيمة ، ورواية البخاري هذه .

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٣٠٧) . . . بالزيادة .

(تنبيه): سقطت هذه الزيادة من الأصل ، فاستدركتها من رواية البيهقي عن المصنف ، ومن رواية البخاري بإسناده .

٢٠٤٦ ـ عن أبي هريرة أن النبي علي قال:

« الصيام جُنَّةٌ ، فإذا كان أحدكم صائماً ؛ فلا يَرْفُثْ ، ولا يَجْهَلْ ، فإن امْرُقٌ قاتله أو شاتمه ؛ فليقل: إني صائم ، إني صائم » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وهو عند البخاري بإسناد المصنف).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث في «الموطأ» (٢٨٧/١) . . . إسناداً ومتناً .

وأخرجه البخاري (٨٣/٤) . . . بإسناد المؤلف عنه .

والبيهقي (٢٦٩/٤) ـ من طريقين آخرين ـ ، وأحمد (٢٦٩/٤) ـ من طريق ثالث ـ كلهم عن مالك . . . به .

وأخرجه مسلم (١٥٧/٣) مفرقاً من طريقين آخرين عن أبي الزناد . . . به .

وله عن أبي هريرة طرق أخرى ، خرجتها في «الإرواء» (٩١٨) .

وروى له النسائى (٣١١/١ ـ ٣١٢) شاهداً من حديث عائشة . . . نحوه بسند صحيح .

#### ٢٦ ـ باب السواك للصائم

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

٢٧ ـ باب الصائم يُصبَبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

٢٠٤٧ ـ عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي عليه قال:

رأيت رسول الله عليه أَمَرَ الناسَ في سَفَرِهِ عامَ الفتح بالفِطْرِ ، وقال :

« تَقَوُّوا لِعَدُوُّكم » ؛ وصام رسول الله عِلَيْ .

قال أبو بكر: قال الذي حدثني:

لقد رأيت رسول الله على بـ (العَرْجِ) يَصُبُّ على رأسه الماءَ وهو صائم ؛ من العطش ـ أو من الحَرِّ ـ .

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سُمَيًّ مولى أبي بكر عن أبي الرحمن .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير الصحابي الذي لم يُسَمَّ ؛ فإني لم أعرفه ، لكن جهالة الصحابة لا تضرُّ عند أهل السنة .

والحديث في «الموطأ» (٢٧٥/١) . . . بإسناده ومتنه ؛ وزاد :

ثم قيل لرسول الله على : يا رسول الله ! إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت؟ قال : فلما كان رسول الله بـ (الكديد) ؛ دعا بِقَدَح فشرب ، فأفطر الناس .

وأخرجه الحاكم (٤٣٢/١) ، وعنه البيهقي (٢٦٣/٤) من طريق أخرى عن القعنبي . . . به دون الزيادة .

وأخرجه أحمد (٤٧٥/٣ و ٤٧٦/٣ و ٣٧٦/٥ و ٣٨٠ و ٤٠٨ و ٤٠٨ و من طرق أخرى عن مالك . . . به مطولاً ومختصراً .

ولابن أبي شيبة (٤١/٣) منه: صَبُّ الماء.

وهو رواية لأحمد .

وشذ محمد بن نُعَيْم السَّعْدِيُّ عن مالك ؛ فسمى الصحابي : أبا هريرة !

أخرجه الحاكم ، وقال :

« إن كان حفظه ؛ فإنه صحيح على شرط الشيخين » .

قلت : السعدي روى عنه أبو حاتم ، ولم يذكر فيه ابنه (١٠٩/١/٤) جرحاً ولا تعديلاً .

٢٠٤٨ ـ عن لَقيطِ بن صَبرَةَ قال : قال رسول الله على :

« بَالغْ في الاستنشاق ؛ إلا أن تكون صائماً » .

(قلت: حديث صحيح، وقد مضى في «الطهارة» (رقم ١٣٠) مطولاً).

إسناده: قلت: تقدم بإسناده ومتنه مطولاً في «الطهارة» (١٣٠) .

### ۲۸ ـ باب في الصائم يحتجم

٢٠٤٩ ـ عن ثُوْبَانَ عن النبي عليه قال:

« أفطر الحاجم والمحجوم » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الحاكم: «على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي!! وصححه ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان، وقال أحمد وابن المديني والبخاري: «هو أصح ما روي في هذا الباب»).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن هشام. (ح) وثنا أحمد بن حنبل: ثنا حسن بن موسى: ثنا شيبان ـ جميعاً ـ عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء \_ يعني: الرَّحْبِيَّ ـ عن ثوبان.

قال شيبان : أخبرني أبو قلابة : أن أبا أسماء الرحبي حدثه : أن ثوبان مولى

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات على شرط مسلم ، وقد صرح أبو قلابة بالسماع من أبي أسماء الرحبي ؛ فزالت شبهة تدليسه .

وللحديث ثلاثة طرق أخرى عن ثوبان ، خرجتها مع الأولى ، وذكرت أقوال العلماء في تصحيحها وتعليلها في «الإرواء» (٩٣١) ؛ فأغنى عن الإعادة .

## ٢٠٥٠ ـ عن أبي قِلاَبَةَ الجَرْمِيِّ:

أن شَدَّادَ بن أَوْسٍ بينما هو يمشي مع النبي عِلْمَ اللهِ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(قلت: حديث صحيح، وصححه أحمد وابن المديني والبخاري).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا حسن بن موسى: ثنا شيبان عن يحيى قال: حدثني أبو قلابة الجَرْمِيُّ أنه أخبره أن . . .

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ إلا أنه منقطع بين أبي قلابة وشداد بن أوس ، وقد خالف يحيى ـ وهو ابن أبي كثير ـ أيوب ؛ فوصله بذكر أبي الأشعث بينهما ، وهو الآتي بعده .

والحديث في «المسند» (٢٨٣/٥) : حدثني حسن بن موسى وحسن بن محمد قالا : ثنا شيبان . . . به .

وأخرجه ابن ماجه (٥١٥/١) من طريق عبيد الله : أنبأنا شيبان . . . به ؛ إلا أنه قال : عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أنه أخبره . . .

وهذا أصح من قول حسن : عن يحيى قال : حدثني أبو قلابة أنه أخبره . . . فإن الجمع بين قوله : حدثني . . و : أنه أخبره . . تكرار مُخلُّ ! كما هو ظاهر .

٢٠٥١ ـ وفي رواية عنه عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس:

أنَّ رسول الله ﷺ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم ـ وهو آخِذَ بيدي ـ لثمان عَشْرَةَ خَلَتْ من رمضان ، فقال :

« أفطر الحاجم والمحجوم » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه من ذكرنا أنفأ، وابن حبان أيضاً).

إسناده : حدثنا موسى بن إسماعيل : ثنا وُهَيْبٌ : ثنا أيوب عن أبي قلابة .

قال أبو داود: « وروى خالد الحَذَّاء عن أبى قلابة . . . بإسناد أيوب مثله » .

قلت: يشير المصنف بهذا إلى ترجيح رواية أيوب هذه الموصولة على رواية يحيى المرسلة ؛ لمتابعة خالد الحذاء عليها.

وقد وصلها عنه : أحمد والسَّرَّاجُ وابن حبان ؛ كما بينته في «الإرواء» (٩٣١) .

لكن قد اختلف على أبي قلابة على وجوه ، خرجتها هناك ، أولاها بالصواب رواية من قال : عنه عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد . . . فراجعها هناك .

۲۰۵۲ ـ ومن طریق أخرى عن ثوبان مولى رسول الله على : أن النبي قال :

« أفطر الحاجم والمحجوم » .

(قلت: حديث صحيح بما قبله).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق. (ح) وثنا

عثمان بن أبي شيبة: ثنا إسماعيل ـ يعني: ابن إبراهيم ـ عن ابن جريج: أخبرني مكحول أن شيخاً من الحي ـ قال عثمان في حديثه: صدوق ـ أخبره أن ثوبان مولى رسول الله على أخبره . . .

قلت: وهذا إسناد قوي ، رجاله كلهم ثقات ؛ غير الشيخ الذي لم يُسَمَّ ، فقد وُصِفَ في السند بأنه صدوق ، وهو أبو أسماء الرحبي المتقدم في الطريق الأولى (٢٠٤٩) ؛ كما يأتي في الرواية التي بعده .

والحديث في «المسند» (٢٨٢/٥) . . . بإسناديه عن ابن جريج ، وعقبهما بإسناد ثالث فقال :

وروح: ثنا ابن جريج . . .

وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٧٥٢٥) عن ابن جريج .

و «مصنف ابن أبي شيبة» (٥٠/٣) : حدثنا ابن عُلَيَّةَ عن ابن جريج.

وابن عُلَيَّة : هو إسماعيل بن إبراهيم.

۲۰۵۳ ـ وفي رواية عنه . . . مثله .

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا محمود بن خالد: ثنا مروان: ثنا الهيثم بن حُمَيْد : أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان.

قال أبو داود: « ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول . . . بإسناده مثله » .

قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات ؛ فإن العلاء وإن كان اختلط ؛ فقد تابعه ابن ثوبان ـ عن أبيه عن مكحول ؛ كما علقه المصنف .

#### ٢٩ ـ باب في الرخصة في ذلك

٢٠٥٤ ـ عن ابن عباس:

أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري بإسناد المصنف ومتنه. وصححه ابن الجارود، وقال الحافظ: « صحيح لا مرية فيه »).

إسناده: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو: ثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس .

قال أبو داود: « رواه وهيب بن خالد عن أيوب . . . بإسناده مثله . وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس . . . مثله » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وأخرجه البخاري كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (١٤٤/٤) . . . بإسناد المصنف ومتنه .

وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٣٥٠/١) ، والبيهقي (٢٦٣/٤) من طرق أخرى عن أبي معمر . . . به .

وتابعه وُهَيْبٌ عن أيوب . . . به ؛ وزاد في أوله :

احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم .

أخرجه البخاري (١٤٣/٤ - ١٤٤).

وتابعه بشر بن هلال البصري : حدثنا عبد الوارث بن سعيد . . . به ؛ إلا أنه جمع القضيتين ، فجعلهما قضية واحدة بلفظ :

احتجم وهو محرم صائم!

أخرجه الترمذي (٧٧٥) ، وقال :

« حديث حسن صحيح » .

وللحديث ثلاثة طرق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما ، خرجتها في «الإرواء» (٩٣٢) .

ورواه معمر \_ عند عبد الرزاق (٧٥٣٦) \_ ، وابن عُلَيَّةَ \_ عند ابن أبي شيبة (٥١/٣) \_ كلاهما عن أيوب عن عكرمة . . . مرسلاً .

والوصل أصح ؛ لأن عبد الوارث ووهيباً ثقتان ، ومعهما زيادة الوصل ، فيجب قبولها ، لا سيما وبجانبهما الطرق الأخرى الموصولة ، كما سبقت الإشارة إليها .

٢٠٥٥ ـ عن رجل من أصحاب النبي على :

أن رسول الله على نهى عن الحجامة ، والمواصلة ـ ولم يحرِّمهما ـ ؛ إبقاءً على أصحابه .

فقيل له: يا رسول الله! إنك تواصل إلى السحر؟! فقال:

« إني أواصل إلى السحر ، وربِّي يُطْعِمُني ويَسْقِيني » .

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال الحافظ).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثني رجل عن أصحاب النبي النب

قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ وجهالة

الصحابي لا تضر كما هو معلوم.

والحديث في «المسند» (٣١٤/٤) . . . بإسناده ومتنه .

ثم أخرجه هو (٢٥/٥ و ٣٦٣ و ٣٦٣) ، وعبد الرزاق (٧٥٣٥) ، وابن أبي شيبة (٥٢/٣) ، والبيهقي (٢٦٣/٤) من طرق أخرى عن سفيان . . . به . وقال الحافظ في «الفتح» (١٤٤/٤ و ١٦٤) :

« إسناده صحيح ، والجهالة بالصحابي لا تضر » .

٢٠٥٦ ـ عن أنس قال:

ما كُنَّا نَدَعُ الحجامة للصائم ؛ إلا كراهية الجَهْدِ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري بنحوه).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا سليمان \_ يعني: ابن المغيرة \_ عن ثابت قال: قال أنس . . .

قلت : إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وأخرجه البخاري نحوه كما يأتي .

والحديث أخرجه الطحاوي (٢٥٠/١) من طريق هُدْبَةَ بن خالد قال: ثنا سليمان بن المغيرة . . . به .

وأخرجه هو ، والبيهقي (٢٦٣/٤) من طريقين عن شعبة عن حميد قال : سمعت ثابتاً البناني وهو يسأل أنس بن مالك :

أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟

قال: لا ؛ إلا من أجل الضعف.

وأخرجه البخاري (١٤٤/٤) من الطريق التي عند البيهقي ؛ لكن سقط من إسناده حُمَيْدٌ! فصار إسناده عنده هكذا . . . شعبة قال : سمعت ثابتاً البناني قال : سمئل أنس . . .

راجع «فتح الباري».

ثم رواه الطحاوي عن يزيد بن هارون قال: أنا حميد الطويل قال:

سئل أنس بن مالك عن الحجامة للصائم؟ فقال : ما كنت أرى الحجامة تكره للصائم ؛ إلا من الجَهْد .

وحميد مدلس ؛ فأسقط في هذه الرواية ثابتاً .

# ٣٠ ـ باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

#### ٣١ ـ باب في الكحل عند النوم للصائم

٢٠٥٧ ـ عن أنس:

أنه كان يكتحل وهو صائم .

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا وَهْبُ بن بقية: أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير عتبة \_ وهو : ابن حميد الضَّبِّيُّ \_ أبى معاذ ؛ قال الحافظ :

« صدوق له أوهام » .

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٤٧/٣) : حدثنا أبو معاوية . . . به .

٢٠٥٨ ـ عن الأعمش قال:

ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكُحْلَ للصائم ، وكان إبراهيم يرخِّصُ أن يكتحل الصائم بالصَّبر .

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا محمد بن عبد الله المُخرّمِيُّ ويحيى بن موسى البَلْخِيُّ قالا: ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش.

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير يحيى بن عيسى ـ وهو الرملي ـ ، صدوق يخطئ .

وقد تابعه حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال:

لا بأس بالكحل للصائم.

رواه ابن أبي شيبة (٤٦/٣) .

٣٢ ـ باب الصائم يستقيء عامداً

٢٠٥٩ ـ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علي :

« مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وهو صائم ؛ فليس عليه قضاءً ، وإن استقاء ؛ فَلْيَقْضِ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم على شرط

الشيخين ، ووافقه الذهبي . وهو كما قالا ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان) .

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عيسى بن يونس: ثنا هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه الدارقطني من طريق المصنف.

وأخرجه ابن الجارود والحاكم والطحاوي والبيه قي من طرق أخرى عن مسدد . . . به .

وأخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق أخرى عن عيسى ابن يونس . . . به .

وتابعه حفص بن غياث عن هشام بن حسان . . . به : أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وغيرهما ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٢٣) ، وقد رددت فيه ما أعله بعض الحفاظ به ، وكذلك في تعليقي على رسالة «الصيام» لابن تيمية (ص ١٤) ، فراجعها إن شئت .

٢٠٦٠ ـ عن مَعْدَانَ بن طلحة : أن أبا الدرداء حدثه :

أن رسول الله على قَاءَ فَأَفْطَرَ. فلقيتُ ثوبان مولى رسول الله على في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني: أن رسول الله على قاء فأفطر؟

قال: صدق ، وأنا صَبَبْتُ له وَضُوءَهُ ﷺ .

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال ابن منده، وصححه ابن الجارود وابن خريمة وابن حبان، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي!).

إسناده: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو: ثنا عبد الوارث: ثنا الحسين عن يحيى: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يَعِيشَ بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه: حدثني معدان بن طلحة.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير يعيش بن الوليد ، وهو ثقة .

والحسين : هو ابن ذَكْوَانَ المعلِّم ، وقد اختلف عليه في إسناده كما يأتي . ويحيى : هو ابن أبي كثير .

والحديث أخرجه البيهقي (٢٢٠/٤) من طريق أخرى عن أبي معمر . . . به . وكذا الدارقطني (ص ٥٨) ، والطحاوي .

وأخرجه ابن خزيمة (١٩٥٦) ، وعنه ابن حبان (٩٠٨) ، والحاكم (٢٦/١) من طرق أخرى ، منها : محمد بن المثنى أبو موسى عن عبد الصمد . . . به ؛ إلا أنه لم يقل : عن أبيه ، بل قال : أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه . . . به . وقال الحاكم :

« هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ؛ لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه ، قال بعضهم : عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان . وهذا وهم من قائله ؛ فقد رواه حرب بن شداد وهشام الدُّسْتَوَائيُّ عن يحيى بن أبي كثير . . . على الاستقامة »!

ثم أخرج هو ، وابن خريمة (١٩٥٨) ، والدارقطني من طريقين عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو عن يعيش بن الوليد عن معدان بن أبى طلحة . . . به ؛ إلا أن الدارقطني وقع عنده زيادة : عن أبيه . .

فلا أدري أهي في روايته ، أم خطأ من الناسخ أو الطابع؟

ثم أخرمجه ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الرحمن بن عثمان أبي بَحْر البَكْرَاوِيِّ : ثنا هشام الـدَّسْتَوائيُّ عن يحيى بن أبى كثير . . . به . دون الزيادة . وقال ابن خزيمة:

« فبرواية هشام وحرب عُلمَ أن الصواب ما رواه أبو موسى ـ يعنى : عن عبد الصمد - ، وأن يعيش بن الوليد سمع من معدان ، وليس بينهما أبوه »!

قلت: لكن البكراوي ضعيف ؛ إلا أنه يقويه رواية حرب بن شداد من الطريقين عنه.

ويزداد قوة برواية عبد الرزاق في «المصنف» (٥٢٥) ، وعنه أحمد (٤٤٩/٦) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير . . . به ؛ إلا أنه لم يذكر الأوزاعي في إسناده!

والصواب إثباته ، كما في الطرق المتقدمة ، وبها يزول الاضطراب ، ويصح الحديث . والحمد لله .

وروى هذه القصة : عتبة بن السَّكن الحمصي : ثنا الأوزاعي : حدثني عبادة ابن نُسَىِّ وهُبَيْرَةُ بن عبد الرحمن سَمعًا أبا أسماء يقول: ثنا ثوبان . . . فذكرها

بنحوه ؛ وزاد :

فلما كان من الغد ؛ سمعته يقول :

« هذا اليوم مكان إفطاري أَمْس » .

قلت: وهذا منكر جداً! عتبة هذا؛ قال الدارقطني:

« متروك الحديث » . وقال البيهقي (٢٤٣/٧) ـ عقبه ، وقد ساق له حديثاً آخر ـ :

« عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع . وهذا باطل لا أصل له » .

## ٣٣ ـ باب القُبلة للصائم

٢٠٦١ ـ عن عائشة قالت:

كان رسول الله علي يُقبِّلُ وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملك لإرْبِهِ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه هو ومسلم في «صحيحيهما». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥٩/٣) ، وأحمد في «المسند»

(٤٢/٦) قالا : حدثنا أبو معاوية . . . به .

وأخرجه مسلم (١٣٥/٣) ، والترمذي (٧٢٩) ـ وصححه ـ من طرق أخرى عن أبى معاوية . . . به .

وأخرجه البخاري (١٢٠/٤) ، وأحمد (١٢٨/٦) من طرق أخرى عن إبراهيم عن الأسود وحده .

وكذلك أخرجه ابن ماجه (١٧/١٥) ، وابن خزيمة (١٩٩٨) ، والطحاوي (٣٤٦/١) .

وأخرجه مسلم وابن الجارود (٣٩١) ، والدارقطني (ص ٢٣٨) ، وأحمد (٦٠/٦) و ١٢٦ و ١٧٤) من طرق أخرى عن إبراهيم عن علقمة وحده .

وللحديث طرق أخرى عن عائشة رضي الله عنها ، في بعضها التقبيل ، وفي بعضها المباشرة ، يزيد بعضهم على بعض ، وقد كنت جمعتها في «الإرواء» (٩٣٤) ؛ فزادت على العشر ، ويأتى طريقان منها بعد هذا .

#### ٢٠٦٢ ـ ومن طريق ثانية عنها قالت:

كان النبي ﷺ يُقَبِّلُ في شهر الصوم .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع: ثنا أبو الأحوص عن زياد بن عِلاَقَة عن عمرو بن ميمون عن عائشة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وأخرجه مسلم كما يأتي . وأبو الأحوص : هو سلاًم بن سلكيم الحنفي الكوفي .

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٥٩/٣) : حدثنا أبو الأحوص . . . به .

وأخرجه مسلم (١٣٦/٣) ، وابن ماجه (٥١٦/١) من طرق أخرى عن أبي الأحوص . . . به .

وأحمد وغيره من طرق أخرى عن زياد . . . به .

٢٠٦٣ ـ وفي طريق ثالثة عنها رضي الله عنها قالت:

كان رسول الله علي يُقَبِّلُني ؛ وهو صائم وأنا صائمة .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري ، وصححه ابن خزيمة) .

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة ابن عبد الله عني: ابن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير طلحة القرشي ، فهو على شرط البخاري وحده .

والحديث أخرجه أحمد (١٧٩/٦): حدثنا عبد الرحمن عن سفيان . . . به .

ثم أخرجه هو (۲۷۰ و ۱۹۲ و ۱۷۹ و ۲۲۹ و ۲۷۰ و ۲۷۰ و ۲۷۰) من طرق أخرى عن سعد بن إبراهيم . . . به .

وكذلك أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٠٠٤) . . . بنحوه ؛ ولفظه :

أهوى إلى رسولُ الله عَلِي لِيُقَبِّلَنِي ، فقلت : إني صائمة ! قال :

« وأنا صائم! » ؛ فقبَّلني .

٢٠٦٤ ـ عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب:

هَ شَسْتُ فَقبَّلتُ وأنا صائم ، فقلت : يا رسول الله ! صنعت اليوم أمراً عظيماً ؛ قبَّلتُ وأنا صائم؟! قال :

« أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟! » . قلت : لا بأس ! قال : « فمه؟! » .

(قلت: إسناده جيد على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وعبد الحق والذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا الليث. وثنا عيسى بن حماد: أخبرنا الليث بن سعد عن بُكَيْرِ بن عبد الله عن عبد اللك بن سعيد عن جابر بن عبد الله .

قلت : وهذا إسناد جيد ، ورجاله ثقات على شرط الشيخين ؛ غير عبد الملك ابن سعيد ، فهو على شرط مسلم وحده .

ومثله عيسى بن حماد ، لكن هذا متابع من أحمد بن يونس .

وقد أخرج للأول منهما: مسلم حديثه عن أبي حميد أو عن أبي أسيد في القول عند دخول المسجد والخروج منه ، وقد مضى في أول «الصلاة» برقم (٤٨٤) .

والحديث أخرجه الدارمي (١٣/٢) ، وابن خريمة (١٩٩٩) ، وابن حبان (٩٠٥) ، وابن حبان (٩٠٥) ، والبيهقي (٢٦١/٤) ، وابن أبي شيبة (٣٠/٣ ـ ٦١) ، وأحمد (٢١/١) و ٥٢) من طرق أخرى عن الليث ـ وهو ابن سعد ـ . . . . به .

وصححه عبد الحق بإيراده إياه في «مختصر الأحكام» (٢/٨٧) ، والحاكم (٤٣١/١) على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي!

### ٣٤ ـ باب الصائم يبلع الريق

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

# ٣٥ ـ باب كراهيته للشابِّ

٢٠٦٥ ـ عن أبي هريرة :

أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم؟ فَرَخَّصَ له . وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه . فإذا الذي رَخَّصَ له شيخٌ ، والذي نهاه شابٌ .

(قلت: إسناده حسن صحيح).

إسناده: حدثنا نصر بن علي: ثنا أبو أحمد ـ يعني: الزُّبَيْـرِيُّ ـ: أخبـرنا إسرائيل عن أبي العَنْبَسِ عن الأغَرِّ عن أبي هريرة .

قلت: وهذا إسناد حسن عندي ؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي العنبس ـ وهو العدوي الكوفي ـ ، روى عنه جماعة من الثقات غير إسرائيل ، منهم شعبة ومسعر وأبو عوانة ، وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقد قال عبد الحميد ابن صالح البُرْجُمِيُّ ـ وهو صدوق ـ : سألت يونس بن بكير ـ وهو صدوق أيضاً ـ عن اسم أبي العنبس؟ فقال : هو جَدِّي لأمي ، واسمه : الحارث بن عبيد بن كعب من بني عدي .

وكأنَّ الحافظ عبد الحق الإشبيلي لم يقف على هذا ، فقال :

« لم أجد أحداً ذكره ولا سمّاه »!

والحديث أخرجه البيهقي (٢٣١/٤) من طريق المؤلف.

ومن طريق يحيى بن زكريا عن إسرائيل . . . به مثله .

ثم أخرج له شاهداً من طريق أبان البَجَليِّ عن أبي بكر بن حفص عن عائشة . . . مرفوعاً به ؛ وزاد : وقال :

« الشيخ علك إرْبَهُ ، والشابُّ يُفْسدُ صَوْمَهُ » .

قلت: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ على خلاف في أبان هذا \_ وهو ابن عبد الله بن أبى حازم \_ ، وثقه جماعة ، وضعفه آخرون . وقال الحافظ:

« صدوق في حفظه لين ».

وله شاهد آخر ، يرويه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قَيْصَر التُّجيبيِّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال . . . فذكره نحوه ؛ وزاد :

فنظر بعضنا إلى بعض ، فقال رسول الله عليه :

« قد علمتُ لمَ نَظَرَ بعضكم إلى بعض! إن الشيخ يملك نفسه » .

أخرجه أحمد (٢/١٨٥ و ٢٢٠ ـ ٢٢١) .

وهذا إسناد جيد ؛ لولا سوء حفظ ابن لهيعة ، ولكنه شاهد جيد .

فالحديث بهذه الطرق الثلاثة صحيح عندي.

٣٦ ـ باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان

٢٠٦٦ ـ عن عائشة وأم سلمة زَوْجَي النبي عِيْكِ : أنهما قالتا:

كان رسول الله على يصبح جنباً - قال عبد الله الأَذْرَميُّ في حديثه: في رمضان \_ ؛ من جماع غُيْرَ احتلام ؛ ثم يصوم . (قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين دون زيادة الأذرمي. وقد أخرجاه بدونها. وكذلك ابن خزيمة وابن الجارود، لكنها عند الشيخين من غير طريق الأذرمي).

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك. (ح) وثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي: ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربّه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة .

قال أبو داود ـ في بعض نسخ الكتاب ؛ كما في «عون المعبود» ـ : « ما أَقَلَّ من يقول هذه الكلمة ـ يعني : « يصبح جنباً في رمضان » ـ ، وإنما الحديث : أن النبي كان يصبح جنباً وهو صائم » !

قلت: كأنه يشير إلى أن ذكر رمضان فيه شاذ غير محفوظ ؛ لتفرد الأقل به من الرواة ، وكأنه يشير إلى راويه الأذرمي!

وهذا غير مقبول منه في نقدي ؛ لأنه رواه جمع آخر من الثقات كما يأتي ، ويكفي أنه في «الصحيحين»! وقد أشار المنذري إلى هذا \_ حين تعقبه بقوله \_:

« وقد وقعت هذه الكلمة في «صحيح مسلم» ، وفي «كتاب النسائي » . . . »! وفاته أنه في «صحيح البخاري» ؛ كما تقدم ، ويأتي مبيناً!

والحديث في «الموطأ» (٢٧٣/١) . . . دون الكلمة .

وكذلك أخرجه البخاري (١٢٤/٤) عن مالك ؛ لكنه قال : عن سُمَيٍّ . . بدل : عبد ربه .

وجمع بينهما أحمد (٢٩٠/٦) عن مالك ، وصرح أن الزيادة في حديث عبد ربه ، فقال أحمد: ثنا عبد الرحمن ـ يعني: ابن مهدي ـ عن مالك . . .

فهذه متابعة قوية للأذرمي .

وتابعه أيضاً يحيى بن يحيى بن بكر عن مالك عن عبد ربه . . . به .

أخرجه مسلم والبيهقي .

وتابعه سفيان عن سُمَى ً . . . به دون الزيادة .

أخرجه ابن الجارود (٣٩٢) ، وابن خزيمة (٢٠٠٩) ، وأحمد (٣٨/٦) .

وللزيادة متابعة أخرى وطريق أخرى ، فقال ابن وهب : حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر . . . به .

أخرجه البحاري (١٣٤/٤) ، ومسلم (١٣٧/٣ ـ ١٣٨) .

#### ٢٠٦٧ ـ عن عائشة زوج النبي على :

أَنْ رَجُّلاً قَالَ لُرسُولَ اللهِ ﷺ وهو واقف على الباب: يا رسول الله ! إنى أصبح جنباً وأنا أريد الصيام؟ فقال رسول الله على :

« وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام ؛ فأغتسل وأصوم » . فقال الرجل :

يا رسول الله ! إنك لست مثلنا ، قد غَفَرَ الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فغضب رسول الله ﷺ ، وقال :

« والله ! إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمَكم بما أتَّبع » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وابن خزيمة ، لكن بلفظ: « بما أتقى » ، وهو الحفوظ عندي) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَةً \_ يعني: القعنبي \_ عن مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن مَعْمَر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة . قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتى .

والحديث في «الموطأ» (٢٧١/١ ـ ٢٧٢) . . . سنداً ومتناً ؛ إلا أنه قال :

« بما أتقى » .

وهو المحفوظ عندي ؛ فقد أخرجه كذلك: البيهقي (٢١٣/٤) ، وأحمد (٦٧/٦ و ١٥٦) .

وتابعه إسماعيل بن جعفر عن ابن معمر . . . به .

أخرجه مسلم (١٣٨/٣) ، وابن خزيمة (٢٠١٤) .

وزيد بن أبى أنيسة عنه : رواه ابن حبان (٣٤٨٣) .

# ٣٧ ـ باب كَفَّارة من أتى أهله في رمضان

٢٠٦٨ ـ عن أبي هريرة قال:

أتى رجل النبيّ ﷺ فقال: هَلَكْتُ ! فقال:

« ما شأنك؟! » . قال : وقعت على امرأتى في رمضان ! قال :

« فهل تجد ما تعتق رقبة؟ » . قال : لا . قال :

« فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» . قال : لا . قال :

« فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ » . قال : لا . قال :

« اجلس » ؛ فَأْتِيَ النبيُّ عِنْ بِعَرَق فيه تمر ، فقال :

« تَصَدَّقْ به » . فقال : يا رسول الله ! ما بين لابَتَيْها أهلُ بيت أفقرُ منَّا !! فضحك رسول الله عليه حتى بدت ثناياه ، قال :

« فأطعمه إياهم » .

وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم وابن الجارود وابن خزيمة. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى ـ المعنى ـ قالا: ثنا سفيان ـ قال مسدد ـ: ثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فإنه على شرط البخاري وحده ؛ وقد أخرجه كما يأتى .

ومحمد بن عيسى ـ وهو الطباع البغدادي ـ ثقة فقيه ، وقد توبعا كما سترى . والحديث أخرجه أحمد (٢٤١/٢) ، وابن أبي شيبة (١٠٦/٣) ، والحميدي (١٠٠٨) فقالوا : حدثنا ابن عيينة . . . به .

وأخرجه البخاري (۱۲۱) و ٥٠٥) ، ومسلم (۱۳۸/۳ ـ ۱۳۹) ، والترمذي وأخرجه البخاري (۱۲۷) و ٥٠٥) ، وابن ماجه (۱۳/۱) ، وابن الجارود (۲۲۷) ، وابن خزيمة (رقم ۱۹٤٤) ، والبيهقي (۲۲۱/٤) كلهم من طرق عن سفيان ابن عيينة . . . . به .

وتابعه معمر وغيره عن الزهري ؛ على اختلاف في ترتيب الكفارة ، أو التخيير فيها ؛ كما يأتي بعده .

٢٠٦٩ ـ وفي رواية . . . بهذا الحديث بمعناه ؛ زاد الزهري :

وإنما كان هذا رُخْصَةً له خاصَّةً ، فلو أن رجلاً فعل ذلك اليوم ؛ لم يكن له بُدُّ من التكفير (١) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: « وَرُدُّ هذا بأن الأصل عدم الخصوصية ». راجع «الفتح» (١٣٩/٤).

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم ؛ ولكنه لم يَسُقُ لفظه).

إسناده: حدثنا الحسن بن على: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري . . . بهذا الحديث.

قال أبو داود: « رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك . . . على معنى ابن عيينة (يعني : الحديث الذي قبله) . زاد فيه الأوزاعي : « واستغفر الله » . . . » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه دون الزيادة كما يأتي .

والحديث أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧٤٥٧) : أخبرنا معمر . . . به . وأخرجه أحمد (٢٨١/٢) ، ومن طريقه البيهقي (٢٢٢/٤) عن عبد الرزاق .

وعنه أيضاً: أخرجه مسلم (١٣٩/٣) ؛ لكنه لم يسق لفظه ، وإنما قال: نحو حديث ابن عيينة ؛ يعني : الرواية الأولى (٢٠٦٨) .

وتابعه عبد الواحد عن معمر . . . به ؛ دون قول الزهرى : وإنما كان هذا . . . إلخ: أخرجه البخاري (٥٠٤/١١ و ١٧٠/٥) .

وعلَّق المصنف متابعين أخرين .

أما الليث؛ فوصله البخاري (١١٠/١٢) ، ومسلم والبيهقي عنه .

وأما الأوزاعي ؛ فوصله البخاري (١٠/٥٥) ، والبيهقي (٣٩٣/٧) .

وأما منصور بن المعتمر ؛ فوصله البخاري (١٤٠/٤) ، ومسلم ، والطحاوي

(۲۲۹/۱) ، وابن خزيمة (١٩٤٥ و ١٩٥٠) ، والبيهقي (٢٢٢/٤) .

وأما عراك بن مالك ؛ فوصله النسائي ـ كما في «الفتح» (١٣١/٤) ـ ؛ والظاهر أنه يعني في «سننه الكبرى» ؛ وإلا ف «السنن الصغرى» ليس فيها هذا الحديث مطلقاً!

وأما زيادة الأوزاعي ؛ فيأتي الكلام عليها بعده .

٢٠٧٠ ـ قال أبو داود: « زاد فيه الأوزاعي: « واستغفر الله » . . . » .

(قلت: حديث صحيح. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ، وابن حبان).

قلت: وصله البيهقي (٣٩٣/٧) من طريق مسروق بن صَدَقَةَ عن الأوزاعي عن الزهري: حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . . . بالحديث ؛ وفي آخره الزيادة ، وقال:

« وكذلك رواه دُحَيْمٌ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي . وكذلك رواه الهِ قُلُ ابن زياد عن الأوزاعي » .

قلت: وكأنه يعني أصل الحديث دون الزيادة .

وتابعه عليها عُقَيْلٌ عن ابن شهاب . . . به : أخرجه ابن خزيمة (١٩٤٩) بإسناد فيه ضعف ؛ كما بينته في تعليقي عليه .

وتقويها: متابعة هشام بن سعد الأتية بعد حديث.

ورجال البيهقي ثقات ؛ غير مسروق (كذا ! والصواب : مسرور) بن صدقة الدمشقي ، ترجمه ابن عساكر (١/٢٠٧/١٦) برواية جمع عنه ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

ورواية دحيم ؛ وصلها ابن حبان (٣٥١٧) .

۲۰۷۱ ـ وفي رواية أخرى عن أبي هريرة :

أن رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله على أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً . قال : لا أجد ! فقال له رسول الله على :

« اجلس » ؛ فَأُتِيَ رسول الله عِلْمُ بِعَرَقِ فيه تَمْرٌ ، فقال :

« خذ هذا فتصدَّقْ به » . فقال :

يا رسول الله ! ما أحد أحوج مني !! فضحك رسول الله على حتى بدت أنيابه ، وقال له :

« كُلْهُ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم وابن خزيمة).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة عن مالك عن ابن شهاب عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن عن أبى هريرة .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي . والحديث في «الموطأ» (٢٧٧/١ ـ ٢٧٨) . . . بهذا الإسناد والمتن .

ومن طريقه : أخرجه مسلم والدارمي والطحاوي وابن خريمة (١٩٤٣) ، والدارقطني كلهم عن مالك . . . به .

وتابعه ابن جريج عن الزهري ، كما يأتي معلقاً بعده عند المصنف مع التخريج .

۲۰۷۲ ـ قسال أبو داود: « رواه ابن جسريج عن الزهري . . . على لفظ مالك: أن رجلاً أفطر . . . وقال فيه: « أو تعتق رقبة ، أو تصوم شهرين ، أو تطعم ستين مسكيناً » .» .

(قلت: وصله مسلم، وهذه الرواية كالتي قبلها مُجْمَلَة ، بخلاف الرواية الأولى والتي بعدها ؛ فإنهما مفصَّلتان ، بيَّنتا أن الإفطار كان بالجماع ، وأن الكفارة على الترتيب لا التخيير).

قلت: وصله مسلم والطحاوي وأحمد (۲۷۳/۲).

وإن الرواة اختلفوا في هذه القصة في أمرين اثنين :

الأول: في تحديد ما أفطر به الرجل:

فذكر سفيان بن عيينة ومعمر وغيرهما أنه أفطر بالجماع .

وخالفهما مالك وابن جريج ، فأطلقا ولم يذكرا الجماع .

والآخر: في الكفارة بالخصال الثلاث: فرتَّبَ بينها الأولان. وخَيَّرَ بينها الآخران ولكل من الفريقين متابعون.

لكن الفريق الأول متابعوه أكثر ، وقد ساق أسماءَهم الإمام الدارقطني في «سننه» ؛ فبلغ عددهم قرابة ثلاثين شخصاً ، فروايتهم أرجح ، لا سيما ومعهم زيادة علم ، ومن عَلِمَ حُجَّةٌ على من لم يعلم .

وثَمَّةَ مُرَجِّحاتٌ أخرى ، ذكرها العلامة ابن قيم الجوزية في «التهذيب» (٢٧٢/٣) ، ثم الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٣٥/٤) ، فليرجع إليهما من شاء التفصيل .

٢٠٧٣ ـ وفي طريق أخرى عن أبي هريرة قال :

جاء رجل إلى النبي على أفطر في رمضان . . . بهذا الحديث ، قال : فأتى بعرَق فيه تمر قَدْرَ خمسة عشر صاعاً . . وقال فيه :

« كُلْهُ أنت وأهلُ بيتك ، وصم يوماً ، واستغفر الله » .

(قلت: حديث صحيح، وقوّاه الحافظ).

إسناده: حدثنا جعفر بن مُسَافِر: ثنا ابن أبي فُدَيْك : ثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ على ضعف في هشام بن سعد من قبل حفظه، وقد خالف أصحاب الزهري في هذا الحديث ـ وقد بلغ عددهم عند الحافظ أكثر من أربعين ـ ؛ خالفهم في ثلاثة مواضع:

الأول: قوله في إسناده: عن الزهري عن أبي سلمة . . .

وهم قالوا: عنه عن حميد بن عبد الرحمن . . .

وهذا هو الصحيح ، كما قال ابن خزيمة على ما يأتي . وقال الحافظ (١٣١/٤) :

« قلت : وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن أبي حفصة ؛ فرواه عن الزهري . أخرجه الدارقطني في «العلل» . والمحفوظ عن ابن أبي حفصة كالجماعة .

كذلك أخرجه أحمد (٥١٦/٢) وغيره من طريق رَوْحِ بن عبادة عنه . ويحتمل أن يكون الحديث عند الزهري عنهما ، فقد جمعهما ابن أبي الأخضر . أخرجه الدارقطني في «العلل» من طريقه » .

الثاني: قوله: قدر خمسة عشر صاعاً.

فإن هذا التقدير لم يرد في رواية الجماعة ؛ لكنه قد توبع عليه ، فقد ثبت في رواية ابن أبي حفصة المذكورة: عند أحمد والطحاوي والدارقطني أيضاً ( ص ٢٥٢).

وتابعه أيضاً مُؤَمَّلُ بن إسماعيل: ثنا سفيان عن منصور عن الزهري عن حميد: عند الطحاوي وابن خزيمة (١٩٥٠) ، والدارقطني .

ومهران بن أبي عمر الرازي : عند ابن خزيمة (١٩٥١) .

وله شاهد من حديث سعيد بن المسيب . . . مرسلاً في هذه القصة : عند عبد الرزاق (٧٤٥٨).

وله شواهد أخرى في قصة المظاهر ، تقدمت في «الظّهار» رقم (١٩١٩ ـ ١٩٢١) . **الثالث : ق**وله : « وصم يوماً . . . » .

لكن هذا قد تابعه جمع ، وله شواهد ، قوّاه من أجل ذلك الحافظ في «الفتح» ، وقد بينت ذلك في «الإرواء» (٩٣٩) ؛ فأغنى عن الاعادة .

٢٠٧٤ ـ عن عائشة زوج النبي عليه قالت:

أتى رجلٌ إلى النبي على في المسجد في رمضان ، فقال : يا رسول الله ! احترقت! فسأله النبي عليه ما شأنه؟ قال: أُصَبّْتُ أهلي! قال:

« تَصَدَّقْ » . قال : والله ! ما لى شيء ، ولا أقدر عليه ! قال :

« اجلس » ، فجلس . فبينما هو على ذلك ؛ أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام ، فقال رسول الله عليه :

« أين المحترق آنفاً؟ » ، فقام الرجل ، فقال رسول الله عليه :

« تصدق بهذا » . فقال : أَعَلَى غَيْرِنا؟! فوالله ! إنا لَجِيَاعٌ ما لنا شيء ! قال :

« کُلوه » .

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم، والبخاري مختصراً).

إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْري: أخبرنا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث: أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه: أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه: أن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير حدثه: أنه سمع عائشة زوج النبي عليه تقول...

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير سليمان بن داود المَهْرِيِّ ، وهو ثقة ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (١٤٠/٣) : حدثني أبو الطاهر : أخبرنا ابن وهب . . . به .

وأخرجه هو ، والبخاري (١٣١/٤) ، والدارمي (١١/٢) ، وأحمد (١٤٠/٦) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره . . . به مختصراً .

وكذا رواه أبو جعفر الطحاوي (٣٢٨/١) ، والبيهقي (٢٢٣/٤) .

وتابعه محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير . . . به مثل رواية عمرو بن الحارث: أخرجه أحمد (٢٧٦/٦) .

٣٨ ـ التغليظ في من أفطر عمداً

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا . (انظر «الضعيف»)]

## ٣٩ ـ باب من أكل ناسياً

٢٠٧٥ ـ عن أبي هريرة قال:

جاء رجل إلى النبي على ، فقال : يا رسول الله ! إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم؟ فقال :

« الله أطعمك وسقاك ».

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو والبخاري. وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني وابن الجارود).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم .

وحماد : هو ابن سلمة ، كما صرح بذلك البيهقي (٢٢٩/٤) ، وقد علقه عليه .

ثم رواه من طريق أخرى عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين . . . به .

وقال عبد الرزاق (٧٣٧٢) : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين . . . به نحوه ؛ إلا أنه أوقفه .

وأخرجه البخاري (١٢٥/٤ ـ ١٢٦) ، ومسلم (١٦٠/٣) ، والدارمي (١٣/٢) ، والدارمي (١٣/٢) ، والبيهقي وأحمد (٢٥/٢ و ٤٩١ و ٥١٣) من طرق أخرى عن هشام القُرْدُوسِيِّ عن ابن سيرين . . . به مرفوعاً .

وأخرجه ابن ماجه (٥١٤/١) ، وابن الجارود (٣٨٩) ، والبيهقي عن عوف بن خِلاس ٍ ومحمد بن سيرين . . . به .

وله طرق أخرى عن أبي هريرة ، وشواهد عن غيره من الصحابة ، وهي مخرجة في «الإرواء» (٩٣٨) .

### ٤٠ ـ باب تأخير قضاء رمضان

٢٠٧٦ ـ عن عائشة قالت :

إنْ كان لَيكُونُ عليَّ الصومُ من رمضان ؛ فما أستطيع أن أقضيَهُ حتى يأتي شعبانُ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن خزيمة في «صحاحهم»، وابن الجارود في «المنتقى»).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث في «الموطأ» (٢٨٦/١).

وأخرجه البخري (١٥٤/٤) ، ومسلم (١٥٤/٣ ـ ١٥٥) ، وابن ماجه وأخرجه البيهقي (٢٥٢/٤) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد . . . به .

وله طريق أخرى عن أبي هريرة ، خرجتها في «الإرواء» (٩٤٤) .

والحديث أخرجه عبد الرزاق أيضاً في «مصنفه» (٧٦٧٦) ، وكذا ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩٨/٣) .

وله عندهما طريق أخرى عن عائشة رضى الله عنها .

### ٤١ ـ باب فيمن مات وعليه صيام

٢٠٧٧ ـ عن عائشة : أن النبي على قال :

« من مات وعليه صيام ؛ صام عنه وَلِيُّهُ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير أحمد بن صالح ، فهو على شرط البخاري ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (١٥٥/٣) ، والبيهقي (٢٥٥/٤) من طرق أخرى عن ابن وهب . . . به .

وأخرجه البخاري (١٥٦/٤) من طريق موسى بن أَعْيَنَ عن عمرو بن الخارث . . . به .

والبيهقي أيضاً ، وأحمد (٦٩/٦) من طريقين آخرين عن عبيد الله بن أبي جعفر . . . به .

۲۰۷۸ ـ عن ابن عباس قال:

إذا مَرِضَ الرجلُ في رمضان ، ثم مات ولم يصم ؛ أُطْعِمَ عنه ، ولم يكن عليه قضاء . وإن كان عليه نَذْرٌ ؛ قضى عنه وَليُّهُ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن أبي حَصِين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث له طريق أخرى من رواية علي بن الحكم \_ وهو: البناني \_ عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس . . . به : أخرجه البيهقي (٢٥٥/٤) .

وإسناده صحيح على شرط البخاري . ثم قال :

« وكذلك رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » .

## ٤٢ ـ باب الصوم في السفر

٢٠٧٩ ـ عن عائشة :

أَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ سأَلُ النبيُّ عَلَيْهِ ، فقال : يا رسول الله ! إني رجل أَسْرُدُ الصَّوْمَ ؛ أفأصوم في السفر؟ قال :

« صُمْ إن شئت ، وأَفْطِرْ إن شئت » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وكذا ابن خزيمة في «صحاحهم». وصححه الترمذي وابن الجارود).

إسناده: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وحماد : هو ابن زيد الأَزْدِيُّ ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (١٤٤/٣) ، والبيهقي (٢٤٣/٤) من طريق أبي الربيع الزهراني : حدثنا حماد \_ يعني : ابن زيد \_ . . . به . وقد خرجته في «الإرواء» (٩٢٧) .

#### ۲۰۸۰ ـ عن ابن عباس قال:

خرج النبي على من المدينة إلى مكة ، حتى بلغ (عُسْفَان) ، ثم دعا بإناء ، فرفعه إلى فيه لِيُرِيّهُ الناسَ ، وذلك في رمضان . فكان ابن عباس يقول :

قد صام النبي عليه وأفطر ؛ فمن شاء ؛ صام ، ومن شاء ؛ أفطر .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم وابن خريمة في «صحاحهم»).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس .

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (١٥١/٤) : حدثنا موسى بن إسماعيل . وقال أحمد (٢٩١/١) : ثنا عفان قالا : حدثنا أبو عوانة . . . به .

٢٠٨٠/م ـ عن أنس قال:

سافَرْنا مع رسول الله على نعضان ، فصام بعضنا ، وأفطر بعضنا ؛ فلم يَعِبِ الصائم على المفطِر ، ولا المفطر على الصائم .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن خزيمة وابن حبان في «صحاحهم»).

إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (١٩٤٧ ـ السلفية) ، ومسلم (١٤٣/٣) ، وابن خزيمة (٢٠٣٩) ، وابن حزيمة عن طرق عن طرق عن حبيان (٣٥٥٣) ، والبيه قي (٢٤٤/٤) وغيرهم من طرق عن حميد . . . به ؟ وصرح حميد بالتحديث في رواية لمسلم .

وتابعه مُورِّقٌ العِجْلِيُّ عن أنس . . . بالشطر الأول منه ؛ وفيه قصة ، وفيه :

« ذهب المفطرون اليوم بالأجر » .

أخرجه البخاري (۲۸۹۰) ، ومسلم ، وابن خزيمة (۲۰۳۲ ـ ۲۰۳۳) ، وابن حبان (۳۵۵۱) ، والبيهقي ، وكذا النسائي (۲۲۸۳) .

٢٠٨١ ـ عن قَزَعَةَ قال:

أتيت أبا سعيد الخدري وهو يُفْتِي الناس ، وهم مُكبُّون عليه ، فانتظرت خَلُوتَهُ . فلما خلا ؛ سألته عن صيام رمضان في السفر؟ فقال :

خرجنا مع النبي رهضان عام الفتح ، فكان رسول الله عليه

يصوم ونصوم ، حتى بلغ منزلاً من المنازل فقال :

« إنكم قد دَنَوْتُمْ من عَدُوِّكُمْ ، والفطر أقوى لكم » .

فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر.

قال: ثم سرْنا ، فنزلنا منزلاً ، فقال:

« إنكم تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُم ، والفطر أقوى لكم ؛ فأفطروا » . فكانت عزيمة من رسول الله ﷺ .

قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتُنِي أصوم مع النبي على قبل ذلك، وبعد ذلك.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وابن خزيمة في «صحيحيهما»).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان ـ المعنى ـ قالا: ثنا ابن وهب: حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتي .

والحديث أخرجه الإمام أحمد من وجه آخر عن معاوية \_ وهو ابن صالح \_ ، فقال (٣٥/٣) : ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثني معاوية \_ يعني : ابن صالح \_ . . . . به .

ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم (١٤٤/٣) ، وابن خزيمة (٢٠٢٣) ، والبيهقي (٢٤٢/٤) .

#### ٤٣ ـ باب اختيار الفطر

٢٠٨٢ ـ عن جابر بن عبد الله:

أن رسول الله عليه رأى رجلاً يُظَلَّلُ عليه ، والزِّحَامُ عليه ، فقال :

« ليس من البرِّ الصيامُ في السفر » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وكذا ابن خزيمة وابن الجارود).

إسناده: حدثنا أبو الوليد الطيالسي: ثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن \_ يعنى: ابن سعد بن زُرَارَة \_ عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبدالله .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه الدارمي (٩/٢) : أخبرنا هاشم بن القاسم وأبو الوليد : ثنا شعبة . . . به .

والطيالسي في «مسنده» (١٧٢١) : حدثنا شعبة . . . به .

وأخرجه الشيخان وابن خزيمة في «صحاحهم» ، وابن الجارود في «المنتقى» وغيرهم من طرق أخرى عن شعبة . . . به .

وله ولشيخه ابن زرارة متابعون . وللحديث شواهد ، خرجت ذلك كله في «الإرواء» (٩٢٥) . وفي بعض طرقه بلفظ :

« ليس من امبر امصيام في امسفر »! على لغة من يجعل لام التعريف ميماً ، وهو بهذا اللفظ شاذ لا يصح ، كما بينته هناك .

٢٠٨٣ ـ عن أنس بن مالك ـ رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قُشَيْر ِ ـ قال :

أغارت علينا خَيْلٌ لرسول الله على ، فانتهيت ـ أو فانطلقت ـ إلى رسول الله على وهو يأكل ، فقال :

« اجلس فأصب من طعامنا هذا » . فقلت : إني صائم ! . قال : « اجلس أُحَدِّثُكَ عن الصلاة وعن الصيام : إن الله تعالى وضع شَطْرَ الصلاة \_ أو نصف الصلاة \_ والله ! والله ! لقد نصف الصلاة \_ والصوم عن المسافر وعن المرضع والحُبْلَى » ؛ والله ! لقد قالهما جميعاً أو أحدهما .

قال: فتَلَهَّفَتْ نَفْسي أَن لا أكونَ أكلتُ من طعام رسول الله عليها!

(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: «حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك غير هذا الحديث»، وصححه ابن خزيمة).

إسناده: حدثنا شَيْبَانُ بن فَرُوخٍ: ثنا أبو هلال الرَّاسِبِيُّ: ثنا ابن سَوَادَةَ القُشَيْرِيُّ عن أنس بن مالك .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير أبي هلال الراسبي ـ واسمه محمد بن هلال ـ ، وهو مختلف فيه ، وقد قال فيه الحافظ :

« صدوق فيه لين » . وقد خولف في إسناده كما يأتي .

والحديث أخرجه الترمذي (٧١٥) ، وابن ماجه (٥١١/١) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٣١/٤) ، وأحمد (٤٧/٤ و ٢٩/٥) ، والبيهقي (٢٣١/٤) من طرق عن أبي هلال . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن ، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي علي غير هذا الحديث الواحد » .

قلت: وقد خالفه في إسناده وهيب فقال: ثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه أن أنس بن مالك ـ رجل منهم ـ قال . . . فذكره .

رواه البيهقي .

وهذا إسناد صحيح ؛ فإن سوادة القشيري ثقة من رجال مسلم .

ووهيب ـ وهو ابن خالد ـ ثقة من رجال الشيخين .

وله فيه إسناد آخر ، فرواه عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر - قال أيوب : فلقيته فسألته ، فحدثنيه عن رجل منهم -:

أنه أتى المدينة . . . الحديث نحوه .

أخرجه البيهقى ، وقال :

« ورواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر أن رجلاً \_ يقال له : أنس \_ حدثه . . . » .

قلت : وصله عبد الرزاق في «المصنف» (٧٥٦٠) عن معمر . . . به ؛ إلا أنه لم يقل : يقال له : أنس .

وقد تابعه إسماعيل ابن عُلَيَّةً : حدثنا أيوب . . . به مثل رواية وهيب .

أخرجه أحمد (٢٩/٥) ، وابن خزيمة (٢٠٤٢) .

وسفيان الثوري ؛ إلا أنه قال : عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس . . . به .

أخرجه ابن خزيمة أيضاً (٢٠٤٣) ، والنسائي (٣١٦/١) .

وقد اختلف فيه على أبي قلابة على وجوه أخرى ، ذكرها البيهقي ، وأطال النسائي النفس في تخريجها ، منها : ما أخرجه هو ، والدارمي (١٠/٢) من طريق الأوزاعي قال : أخبرني يحيى قال : حدثني أبو قلابة قال : حدثني أبو المهاجر قال : حدثني أبو أمية ـ يعني : الضَّمْري ـ :

أنه قدم على النبي ﷺ . . . فذكره نحوه .

وهذا إسناد صحيح متصل ، لكن قوله : أبو المهاجر! وهم من الأوزاعي ؛ كما قال ابن حبان وغيره ، والصواب : أبو المهلب ؛ وهو ثقة من رجال مسلم .

#### ٤٤ ـ باب فيمن اختار الصيام

٢٠٨٤ ـ عن أبي الدرداء قال:

خرجنا مع رسول الله على في بعض غزواته في حَرِّ شديد ، حتى إن أحدنا لَيَضَعُ يده على رأسه ، أوكفَّهُ على رأسه من شِدَّةِ الحَرِّ ، ما فينا صائم إلا رسولُ الله على وعبدُ الله بنُ رَوَاحة .

(قلت: حديث صحيح. وأخرجه الشيخان).

إسناده: حدثنا مؤمل بن الفَضْل: ثنا الوليد: ثنا سعيد بن عبد العزيز: حدثني إسماعيل بن عبيد الله: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء.

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير مؤمل بن الفضل ، وهو ثقة .

لكن سعيد بن عبد العزيز ـ وهو التَّنُوخِيُّ ، مع فضله ؛ ـ كان اختلط ، لكنه قد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (١٤٥/٣) : حدثنا داود بن رُشَيْد : حدثنا الوليد بن

مسلم عن سعيد بن عبد العزيز . . . به .

وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن سعيد . . . به : أخرجه الشافعي في «السنن» (رقم ٧١٢ ـ ترتيبه) .

وتابعه هشام بن سعد عن عثمان بن حَيَّان وإسماعيل بن عبيد الله . . . به : أخرجه أحمد (١٤٤/٦) .

وأخرجه هو (٩٤/٥) ، ومسلم ، والبيهقي (٢٤٥/٤) من طريقين آخرين عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان وحده . . . به .

والبخاري (١٤٧/٤) عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن إسماعيل.

(تنبيه) : زاد داود بن رُشَيْد ٍ في روايته فقال : في شهر رمضان ! قال الحافظ في «الفتح» (١٤٨/٤) :

« وبهذه الزيادة يتم الاستدلال ، ويتوجه الرد بها على أبي محمد بن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه ؛ لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعاً »!

وأقول: لكن هذه الزيادة شاذة عندي ؛ لتفرد ابن رشيد بها دون مؤمل بن الفضل عن الوليد من جهة .

فإن كانت محفوظة عنه ؛ فقد تفرد بها الوليد دون عمرو بن أبي سلمة عن سعيد من جهة أخرى .

فإن كانت محفوظة عنه ؛ فهي شاذة ؛ لخالفتها لرواية ابن جابر وهشام بن سعد عن إسماعيل ، فاثنان أحفظ من واحد ، وهو سعيد بن عبد العزيز ؛ لا سيما وقد كان اختلط كما سبق .

# ٥٥ ـ باب متى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرج؟

۲۰۸۵ ـ عن عُبَيْد بن جَبْر قال: كنت مع أبي بُصْرَةَ الغِفَارِيِّ ـ صاحب النبي عِلَيْ ـ في سفينة من الفسطاط في رمضان ، فرفع ، ثم قَرَّب غَدَاءَهُ ـ قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت ، حتى دعا بالسُفْرة ـ ، قال: اقترب . قلت: ألست ترى البيوت؟! قال أبو بُصْرَةَ: أترغب عن سنة رسول الله عِنْ ؟! ـ قال جعفر في حديثه: فأكل ـ .

(قلت: حديث صحيح، وفي الباب عن أنس، وصححه ابن العربي).

إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر: حدثني عبد الله بن يزيد. (ح) وثنا جعفر ابن مسافر: ثنا عبد الله بن يحيى - المعنى - قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب - وزاد جعفر: والليث -: حدثني يزيد بن أبي حبيب: أن كليب بن ذُهْل الحضرمي أخبره عن عبيد - قال جعفر: ابن جبر - قال . . .

قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ؛ غير كليب بن ذهل الحضرمي وشيخه عبيد بن جبر ؛ فإنهما مجهولان ، قال الذهبي :

« عبيد بن جبر ، تفرد عنه كليب بن ذهل » .

و «كليب بن ذهل . . . وعنه يزيد بن أبي حبيب فقط » .

وذكره ابن حبان في «الثقات»!

والأول خير من كليب ؛ فقد ذكره يعقوب بن سفيان في «الثقات» . وقال العجلى :

« مصري تابعي ثقة » ، كما في «ترتيب ثقات العجلي» للهيثمي (٢/٣٣) .

وتساهل الشوكاني حين قال في «نيل الأوطار» (١٩٤/٤):

« والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في «التلخيص » . ورجال إسناده ثقات » ! وأقره في «عون المعبود» (٢٩٣/٣) !

ولا يخفى ما في هذا التوثيق ، بعد أن علمت ما في بعضهم من توثيق ضعيف ؛ وبخاصة كُلَيْبَ بْنَ ذُهْل .

نعم ؛ الحديث صحيح لغيره ؛ فإن له شاهداً من حديث أنس بسند صحيح .

وأخر من حديث دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ - ، في الكتاب الآخر (٤١٦) ، وقد خرجت هذه الأحاديث الثلاثة ، وتكلمت عليها من الناحية الحديثية والفقهية في رسالة خاصة بعنوان: «تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر، والرد على من ضعفه» ، وهي مطبوعة ؛ فليراجعها من شاء التفصيل.

### ٤٦ ـ باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

٢٠٨٦ ـ عن نافع:

أن ابن عمر كان يخرج إلى الغَابَةِ ؛ فلا يُفْطِرُ ولا يَقْصُرُ .

/ (قلت إسناده صحيح على شرط البخاري) .

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع.

والحديث أخرجه البيهقي (٢٤١/٤) من طريق المصنف.

٤٧ ـ باب من يقول: صمت رمضان كله

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

### ٤٨ ـ باب في صوم العيدين

٢٠٨٧ ـ عن أبي عُبَيْد قال:

شهد ثت العيد مع عمر ؛ فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم قال :

إن رسول الله على نهى عن صيام هذين اليومين: أما يوم الأضحى ؛ فتأكلون من نُسُكِكُمْ. وأما يوم الفطر ؛ ففطركم من صيامكم.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب ـ وهذا حديثه ـ قالا: ثنا سفيان عن الزهري عن أبى عبيد .

· قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه الشافعي في «سننه» (رقم ٧٢٣ ـ ترتيبه) ، وأحمد (٢٤/١) ، والحميدي (٨) ، وابن أبي شيبة (١٠٣/٣ ـ ١٠٤) قالوا : ثنا سفيان بن عيينة . . . . به .

وأخرجه ابن ماجه والطحاوي وابن الجارود من طرق أخرى عن سفيان . . . به .

وأخرجه مالك وأحمد والشيخان والترمذي وغيرهم من طرق أخرى عن الزهري . . . به .

وله طريق أخرى عن أبي عبيد . . . به ، أخرجته وما قبله في «إرواء الغليل» برقم (٩٦٢) .

۲۰۸۸ ـ عن أبي سعيد الخدري قال:

نهى رسول الله عن عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى .

وعن لِبْسَتَيْن : الصَّمَّاءِ ، وأن يَحْتَبِي الرجل في الثوب الواحد .

وعن الصلاة في ساعتين: بعد الصبح ، وبعد العصر.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وأحد أسانيده عند البخاري إسناد المصنف. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا وُهَيْبٌ: ثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتى .

والحديث أخرجه البخاري (١٩٤/٤) . . . بإسناد المصنف .

وأخرجه أحمد (٩٦/٣) : ثنا عفان : ثنا وهيب .

وأخرجه مسلم (١٥٣/٣) ، والترمذي (٧٧٤) من طرق أخرى عن عمرو بن يحيى . . . به مقتصراً على النهي عن الصيام .

وأخرجه الشيخان وأحمد وغيرهما من طريق قَزَعَةَ عن أبي سعيد .

وله عنه طرق أخرى مختصراً ومطولاً ، وقد أشرت إليها ، وخرجت ما قبلها في «إرواء الغليل» (٩٦٢) .

### ٤٩ ـ باب صيام أيام التشريق

٢٠٨٩ ـ عن أبي مُرَّةَ مولى أم هانئ :

أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص ، فَقَرَّبَ اليهما طعاماً ، فقال : كُلْ ، فقال : إني صائم . فقال عمرو : كُلْ ؛ فهذه الأيام التي كان رسول الله على يأمرنا بإفطارها ، وينهانا عن صيامها .

قال مالك: وهي أيام التشريق.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» ، وعنه جمع آخر ، خرجتهم في «الإرواء» (٩٦٣) .

وقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد . . . به : أخرجه ابن خزيمة (٢١٤٩) .

وله طريق أخرى ، يرويه معمر عن عاصم بن سليمان عن جعفر بن المطلب ـ وكان رجلاً من رهط عمرو بن العاص ـ عنه . . . مرفوعاً نحوه .

أخرجه أحمد (١٩٩/٤) ، وابن خزيمة أيضاً (٢١٤٨) ؛ لكن وقع في إسناده سقط وخطأ ـ تبعاً لأصله الخطوط ـ ، لم يتنبه له محققه .

٠ ٢٠٩٠ ـ عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عليه :

« يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق : عيد نا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب ِ».

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكنذ قال الحاكم، ووافقه الذهبى ، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي) .

إسناده: حدثنا الحسن بن على: ثنا وهيب: ثنا موسى بن عُلَيٌّ. (ح) وثنا عشمان بن أبي شيبة: ثنا وكيع عن موسى بن عُلَيٍّ - والإخبار في حديث وهيب -قال: سمعت أبى أنه سمع عقبة بن عامر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم والذهبي، وصححه أخرون ذكرتهم أنفأ ، وقد خرجت الحديث عنهم وعن غيرهم في المصدر السابق .

٥٠ - [باب] النهي أن يَخُص " يوم الجمعة بصوم

٢٠٩١ ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي :

« لا يَصُومُ أحدُكم يومَ الجمعة ؛ إلا أن يصوم قبله بيوم ، أو بعده » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم وابن خزيمة وابن حبان في «صحاحهم») .

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري وحده ، وقد توبع كما يأتي . والحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (٤٣/٣): حدثنا أبو معاوية . . . به .

ومن طريقه : أخرجه مسلم وابن ماجه .

وأخرجاه ، وكذا البخاري وغيرهم من طرق أخرى عن الأعمش . . . به . وهو مخرج في «الإرواء» (٩٥٩) ، و «الصحيحة» (٢٩٤٥) .

# ٥١ - [باب] النهي أن يَخُصَّ يومَ السبتِ بِصَوْم

٢٠٩٢ ـ عن عبد الله بن بُسْر السُّلَمِيِّ عن أخته ـ وقال يزيد : الصَّمَّاء ـ أن النبى ﷺ قال:

« لا تَصُوموا يومَ السبت إلا فيما افْتُرضَ عليكم ، وإن لم يجد أحدكم إلا لحَاءَ عنَبَة ، أو عُودَ شَجَرَة ؛ فَلْيَمْضَغْهُ » .

قال أبو داود: « وهذا حديث منسوخ »!

(قلت: فيه إشعار بأن الحديث صحيح عنده، وإلا ؛ لم يكن بحاجة إلى ادعاء نسخه كما هو ظاهر! وإسناده صحيح على شرط البخارى ، وكذلك قال الحاكم والذهبي ، وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والضياء المقدسي ، وقال الترمذي : « حديث حسن ، ومعنى كراهته في هذا : أن يَخُصُّ الرجل يوم السبت بصيام ؛ لأن اليهود تُعَظِّمُ يوم السبت ») .

إسناده : حدثنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَة : ثنا سفيان بن حبيب . (ح) وثنا يزيد بن قُبَيْس ـ من أهل جَبَلَةَ ـ : ثنا الوليد ـ جميعاً ـ عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدَانَ عن عبد الله بن بُسْر السُّلَمِيِّ. قلت : وهذا إسناد صحيح من الوجهين عن ثور بن يزيد ، وقد جاء من وجهين أخرين عنه ، فهو مستفيض عنه ، وهو ثقة من رجال البخاري .

وخالد بن معدان ثقة من رجال الشيخين .

وكذلك السلمي ، وهو صحابي معروف .

ولذلك صحح الحديث جمعٌ من الأئمة ، كابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ممن ذكرنا أنفأ .

وقد أعلّه بعضهم بالاضطراب! وليس بشيء؛ لأنه اضطراب غير قادح؛ كما فصّلت ذلك تفصيلاً ـ لا تراه في مكان آخر ـ في كتابي «إرواء الغليل» (٩٦٠)، وانظر «الصحيحة» (٣١٠١).

وأما دعوى نسخه الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى ؛ فهي مردودة بأنه من الممكن حمله على صوم السبت مفرداً ، كما أفاده الترمذي . وحينئذ فلا تعارض بينه وبين حديث الباب الآتي ، وأحاديث صيامه على إياه ؛ لأنه ليس في شيء منها إفراده بالصيام .

وقد بسط القولَ في هذا بسطاً شافياً: العلامةُ ابن القيم رحمه الله في «تهذيب السنن» (٢٩٧/٣ ـ ٢٩٧/١) ، وذكر خلاصته في «زاد المعاد» (٢٣٧/١) ؛ فليراجعهما من شاء .

٥٢ ـ [باب] الرخصة في ذلك

٢٠٩٣ ـ عن جُوَيْريَةَ بنت الحارث:

أن النبيُّ عِلَيْهِ دخل عليها يومَ الجمعة وهي صائمة ، فقال :

« أَصُمْتِ أَمْسٍ؟ » . قالت : لا . قال :

« تريدين أن تصومي غداً؟ » قالت : لا . قال :

« فَأَفْطِري » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: ثنا همام عن قتادة. (ح) وثنا حفص بن عمر: ثنا همام: ثنا قتادة عن أبي أيوب ـ قال حفص ـ العَتَكي عن جويرية بنت الحارث.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتى .

وأبو أيوب: هو المَرَاغِيُّ الأَزْدِيُّ العَتَكِيُّ ؛ اسمه: يحيى ـ ويقال: حبيب ـ بن مالك.

والحديث أخرجه أحمد (٣١٤/٦ و ٤٣٠) من طريق شعبة وهمام كلاهما عن قتادة . . . به .

والبخاري (١٨٩/٤) ، والبيهقي (٣٠٢/٤) عن شعبة وحده .

ثم علقه البخاري عن حماد بن الجعد (وفيه لين) سمع قتادة . . . به .

وأخرجه أحمد (١٨٩/٢) ، وابن خزيمة (٢١٦٤) ، وابن أبي شيبة (٤٣/٣) ، وعنه ابن حبان (٩٥٧) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو:

أن رسول الله والله والله

لشعبة ومن معه في إسناده ؛ إلا أنه قال (١٩٠/٤) :

« ويحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضاً ؛ فإن معمراً رواه عن قتادة عن سعيد بن المسيب أيضاً ، لكن أرسله » .

قلت : ويقويه أن الإمام أحمد زاد في آخر الحديث :

قال سعيد: ووافقني عليه مَطَرٌ عن سعيد بن المسيب.

وهذا يحتمل أنه وافقه عليه عن سعيد به مسنداً . ويحتمل أنه وافقه عليه عنه مرسلاً ، وهذا أظهر .

ورواية معمر : عند عبد الرزاق في «المصنف» (٧٨٠٤) .

۲۰۹٤ ـ عن ابن شهاب:

أنه كان إذا ذكر له أَنَّهُ نُهِي عن صيام يوم السبت ؛ يقول ابن شهاب : هذا حديث حمصى !

(قلت: هذا نقد غريب لحديث الثقة الصحيح من مثل الإمام ابن شهاب الزهري! ويكفي في ردِّهِ عليه: أن جماعة من الأئمة قد صححوه من بعده كما سبق أنفاً).

إسناده: حدثنا عبد الملك بن شعيب: ثنا ابن وهب قال: سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب.

قلت: وهذا إسناد صحيح مقطوع، ولكن بمثله لا يردُّ حديث الثقة الصحيح؟ فإن مداره على ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر، وكل واحد منهم حمصي؟ فـ (ابن بُسْرٍ) صحابي معروف ؟ أفيرَدُ حديثه لجرد كونه حمصياً؟!

ومثله يقال في خالد وثور ؛ فإنهما ثقتان مشهوران . أفيرد حديثهما لكونهما حمصيين؟!

تالله ! إنه لنقد مُحْدَث ! فمتى كان الحديث يرد بالنظر إلى بلد الراوي؟! ورحم الله الإمام الشافعي حين قال للإمام أحمد :

« أنتم أعلم بالحديث والرجال مني ، فإذا كان الحديث الصحيح ؛ فأعلموني به أيَّ شيء يكون : كوفياً ، أو بصرياً ، أو شامياً ، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً » . (صفة الصلاة ص ٣٢ ـ الطبعة التاسعة) .

وشرح صاحب «عون المعبود» قول ابن شهاب المذكور بقوله (٢٩٧/٢):

« يريد تضعيفه ؛ لأن فيه راويان حمصيان (كذا الأصل !) ، أحدهما : ثور بن يزيد . وثأنيهما : خالد بن معدان ، تكلم فيهما بعض ، ووثقهما بعض » !

قلت: وهذا تعليل مردود؛ فإن ابن معدان لم يتكلم فيه أحد إلا بالتوثيق، وحسبك فيه احتجاج الأئمة الستة وغيرهم به، وقول الحافظ ابن حجر في «التقريب» فيه:

« ثقة عابد » .

وأما ثور بن يزيد ؛ فهو متفق على توثيقه أيضاً والاحتجاج بحديثه ، ولم يتكلم فيه أحد بتضعيف ؛ وإنما تكلم فيه بعضهم لقوله بالقدر ، ولذلك قال الحافظ في «مقدمة الفتح» (١٢٠/٢) :

« اتفقوا على تثبته في الحديث ، مع قوله بالقدر . . . » . ونحوه قوله في «التقريب» :

« ثقة ثبت ، إلا أنه يرى القدر » .

قلت: ولا يخفى على العارفين بعلم المصطلح: أن مثل هذا الرأي لا يعتبر جرحاً يُرَدُّ به حديث الرجل؛ لأن العبرة في الرواية إنما هو الصدق والضبط، وليس السلامة من البدعة؛ على تفصيل معروف. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله:

« لو تركنا الرواية عن القدرية ؛ لتركنا أكثر أهل البصرة » . قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٣٨٦/٧) :

« وذلك لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة ، وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها ، فقد أخطأ فيها كثير بمن ردَّ عليهم أو أكثرهم ؛ فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان وأتباعه ، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره ، ونفوا رحمته بعباده ، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمراً . . . » .

ولذلك فلا يجوز رَدُّ حديث ثور هذا لأنه يرى القدر ، لا سيما وقد قيل إنه رجع عنه ؛ فكيف وقد تابعه لقمان بن عامر ، كما ذكرت في «الإرواء» ، وهو صدوق لم يتكلم فيه أحد إلا أنه حمصي أيضاً؟!

٢٠٩٥ ـ عن الأوزاعي قال:

ما زِلْتُ له كاتماً حتى رأيته انتشر . يعني : حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت .

(قلت: كتمانه إياه ليس جرحاً مفسراً يُعَلُّ الحديث بمثله ، ولعله كان لأنه لم يظهر له معناه).

إسناده: حدثنا محمد بن الصَّبَّاح بن سفيان: ثنا الوليد عن الأوزاعي .

قلت : ورجاله ثقات ؛ فهو صحيح إن كان الوليد سمعه من الأوزاعي .

وأخرجه البيهقي (٣٠٢/٤) عن المؤلف.

## ٥٣ ـ باب في صوم الدهر تطوعاً

٢٠٩٦ ـ عن أبي قتادة :

أن رجلاً أتى النبيّ فقال: يا رسول الله! كيف تصوم؟ فغضب رسول الله في النبيّ فقال: يا رسول الله في من قوله. فلما رأى ذلك عمر؛ قال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً! نعوذ بالله من غضب الله، ومن غضب رسوله! فلم يزل عمر يردّدُها؛ حتى سكن غضب رسول الله في . فقال: يا رسول الله ! كيف بمن يصوم الدهر كلّه؟ قال:

« لا صام ولا أفطر . ـ قال مسدد : لم يصم ولم يفطر . أو : ما صام ولا أفطر (شك غَيْلان) . ـ » .

قال: يا رسول الله! كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوماً؟ قال:

« أُوَيُطيقُ ذلك أحدٌ؟! » .

قال: يا رسول الله! فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال:

« ذلك صوم داود».

قال: يا رسول الله! فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال:

« وَددْتُ أني طُوِّقْتُ ذلك » . ثم قال رسول الله علي :

« ثلاث من كل شهر ، ورمضان إلى رمضان ؛ فهذا صيام الدَّهر كله . وصيام عرفة ؛ إني أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده . وصوم يوم عاشوراء ؛ إني أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وابن خزيمة.

وحسنه الترمذي).

إسناده: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: ثنا حماد بن زيد عن غَيْلانَ ابن جرير عن عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّاني عن أبي قتادة.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (١٦٧/٣) ، وابن خزيمة في «صحيحه» ـ مفرقاً (٢٠٨٧ و الحديث أخرى عن حماد بن زيد . . . به .

وروى منه الترمذي (٧٦٧) صوم الدهر ، وقال :

« حديث حسن » .

وأخرج هذا القدر: النسائيُّ (٣٢٤/١) عن شعبة عن غيلان . . . به .

وهو رواية لمسلم وأحمد (٥/٧٩٧ و ٣٠٣).

وروى الطبراني في «الأوسط» (٥/٥/٥ و ٥٦٤٦/٦) جملة صيام عرفة وعاشوراء من طريقين آخرين عن أبي قتادة .

ورواه (٢٠٦٥/٣٠٨/٢) منه صوم عرفة من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبى سعيد الخدري . . . رفعه .

۲۰۹۷ ـ زاد في رواية :

قال: يا رسول الله ! أرأيت صوم يوم الاثنين والخميس؟ قال:

« فيه وُلِدْتُ ، وفيه أُنْزِلَ عليَّ القرآنُ » .

(قلت : إسناده صحيح على شرط مسلم . وقد أخرجه هو وابن خزيمة) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا مَهْدِيٌّ: ثنا غَيْلان عن عبد الله بن مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ عن أبي قتادة . . . بهذا الحديث ؛ زاد : قال : يا رسول الله ! . . .

قلت: وهذا صحيح أيضاً .

وقد أخرجه هو ، والبيهقي (٢٩٣/٤) ، وأحمد (٣١٠ ـ ٣١١) عن مهدي ابن ميمون . . . به .

وكذلك أخرجه ابن خزيمة (٢١١٧).

٢٠٩٨ ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :

لَقِيَنِي رسولُ الله ﷺ ، فقال :

« أَلَم أُحَدَّثُ أَنك تقول: لأَقُومَنَّ الليل، ولأصومن النهار؟! ». قال ـ أحسبه قال ـ: نعم يا رسول الله! قد قلت ذاك. قال:

« قُمْ ونَمْ ، وصم وأفطر ، وصم من كل شهر ثلاثة أيام ، وذاك مِثْلُ صيام الدهر » .

قال: قلت: يا رسول الله! إنى أُطيقُ أفضل من ذلك. قال:

« فَصُمْ يوماً ، وأفطر يومين » .

قال: فقلت: إنى أُطيقُ أفضلَ من ذلك! قال:

« فصم يوماً ، وأفطر يوماً ، وهو أَعْدَلُ الصيام ، وهو صيام داود » .

قلت: إني أطيق أفضل من ذلك! فقال رسول الله على :

« لا أفضل من ذلك » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث في «مصنف عبد الرزاق» (٧٨٦٢/٢٩٤/٤) . . . بإسناده ومتنه .

وعنه : أخرجه أحمد أيضاً (١٨٧/٢ ـ ١٨٨) : ثنا عبد الرزاق . . . به .

وأخرجه البخاري (١٧٨/٤ ـ ١٧٩) ، ومسلم (١٦٢/٣) ، والنسائي (٣٢٥/١) من طرق أخرى عن الزهري . . . به .

وكذلك أخرجه الطحاوي (٣٤٢/١).

وأخرجه هو ، ومسلم والنسائي ، وابن خزيمة (٢١١٠) ، والبيهقي (٢٩٩/٤) ، وأحمد (٢٠٠/٢) من طرق أخرى عن أبي سلمة وحده . . . نحوه ، يزيد بعضهم على بعض .

## ٥٤ ـ باب في صوم أشهر الحرم

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

# ٥٥ - باب في صوم المُحَرَّمِ

٢٠٩٩ ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي :

« أفضل الصيام بعد شهر رمضان : شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ ، وإن أفضل المصلاة بعد المفروضة : صلاةٌ من الليل » . ولم يقل قتيبة : « شهر » ، قال : « رمضان » . (قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم بأسانيد أحدها أحد إسنادي المصنف. وصححه ابن خزيمة، وحسنه الترمذي).

إسناده: حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا أبو عوانة عن أبي بِشْرٍ عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من الوجه الثاني ؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي .

وأبو بشر: هو جعفر بن إياس ، وهو ابن أبي وَحْشِيَّةً .

والحديث أخرجه مسلم والترمذي بإسناد المؤلف الثاني: حدثنا قتيبة بن سعيد . . . به ؛ وليس عند الترمذي الشطر الثاني منه ، ولا عند مسلم: « من » ؛ وإنما قال: « صلاة الليل » .

وأخرجه أحمد (٣٤٤/٢ و ٥٣٥) من طريقين آخرين عن أبي عوانة . . . به .

وأخرجه هو ، ومسلم وغيرهما من طرق أخرى عن حميد . . . به . وهو مخرج في «الإرواء» (٩٥١) .

## ۲۱۰۰ ـ عن عثمان بن حَكِيم قال:

سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب؟ فقال: أخبرني ابن عباس:

أَنْ رسول الله على كان يصوم حتى نقول : لا يُفْطِر ، ويفطر حتى نقول : لا يُفْطِر ، ويفطر حتى نقول : لا يصوم .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه بأسانيد أحدها إسناد المصنف، والبخاري مختصراً دون السؤال).

إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى: ثنا عيسى: ثنا عشمان ـ يعني: ابن حكيم ـ .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير عثمان بن حكيم ، فهو على شرط مسلم وحده ؛ وقد أخرجه كما يأتى .

وعيسى : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعِيُّ .

والحديث أخرجه مسلم (١٦١/٣) بإسنادين عن عثمان بن حكيم ؛ أحدهما إسناد المصنف هذا .

وأخرجه هو ، والبخاري (1/2/1 - 1/2) ، والنسائي (1/1/1) ، وابن ماجه (777/1) ، وأحــمــد (1/1/1 و 177 و 17

#### ٥٦ ـ باب في صوم شعبان

٢١٠١ ـ عن عائشة قالت:

كان أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه: شعبان ، ثم يَصِلُهُ برمضان .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس سمع عائشة تقول . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم .

والحديث في «مسند أحمد» (١٨٨/٦) . . . بإسناده ومتنه .

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٠٧٧) : وحدثنا عبد الله بن هاشم : حدثنا عبد الرحمن . . . به .

ثم أخرجه هو ، والنسائي (٣٢١/١) ، والحاكم (٤٣٤/١) ، وعنه البيهقي ثم أخرجه هو ، والنسائي (٣٢١/١) ، والحاكم : (٢٩٢/٤) من طريق ابن وهب : أخبرني معاوية بن صالح . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين »! ووافقه الذهبي!

قلت: وهذا من أوهامهما ، وبخاصة الذهبي منهما ؛ فإنه قال في ترجمة معاوية هذا من «الميزان»:

« وهو بمن احتج به مسلم دون البخاري ، وترى الحاكم يروي في «مستدركه» أحاديثه ويقول: « على شرط البخاري » ؛ فيَهِمُ في ذلك ويكرِّره » !

٥٧ ـ باب في صوم شوال

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

٥٨ ـ باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيامٍ مِنْ شَوَّالٍ

٢١٠٢ ـ عن أبي أيوب ـ صاحب النبي على عن النبي على قال :

« من صام رمضان ، ثم أَتْبَعَهُ بِسِتٌ من شَوَّالٍ ؛ فكأنما صام الدَّهْرَ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في «صحيحه». وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن القيم).

إسناده: حدثنا النُّفَيْلي: ثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد

ابن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتي .

والحديث أخرجه ابن خزيمة (٢١١٥) ، وكذا الدارمي من طريق أخرى عن عبد العزيز بن محمد . . . به .

وأخرجه مسلم (١٦٩/٣ ـ ١٧٠) وغيره من طرق أخرى عن سعد بن سعيد وحده عن عمر بن ثابت . . . به .

وسعد هذا فيه ضعف من قبل حفظه . ولذلك ضعف بعضهم الحديث من أجله ، لكن متابعة صفوان بن سُلَيْم وغيره إيَّاه يقوِّيه .

وقد خرجت الحديث في «الإرواء» (٩٥٠) . وأطال النفسَ فيه ابنُ القيم في «تهذيب السنن» (٣٠٨/٣ ـ ٣١٤) ـ وصححه ؛ فراجعه فإنه نفيس .

### ٥٩ ـ باب كيف كان يصوم النبي عليه ؟

٢١٠٣ ـ عن عائشة زوج النبي على أنها قالت:

كان رسول الله على يصوم ، حتى نقول : لا يفطر ، ويفطر حتى نقول : لا يصوم ، وما رأيت رسول الله على استكمل صيام شَهْرٍ قطُّ إلا رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وروى بعضه ابن الجارود في «المنتقى»، وابن خزيمة في «صحيحه»).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عُبَيْد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة .

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث في «موطأ مالك» (٢٨٧/١).

وأخرجه البخاري (١٧٣/٤) ، ومسلم (١٦٠/٣ ـ ١٦١) ، والنسائي (٣٢١/١) ، والبيهقى (٢٩٢/٤) ، وأحمد (٢٠٧٦ و ١٥٣ و ٢٤٢) كلهم من طرق أخرى عن مالك . . . به ؛ إلا أن النسائي قرن معه أخرين من رواية ابن وهب قال : أخبرني مالك وعمرو بن الحارث ـ وذكر آخر قبلهما ـ أن أبا النضر حدثهم . . . به .

ثم أخرجه هو (٣٠٦/١) ، والشيخان ، والترمذي (٧٣٦) ، وابن خزيمة (٢٠٧٩ و ٢١٣٣) ، وابن ماجه (٢٢/١) ، وابن الجارود (٤٠٠) ، والبيهقي ، وأحمد (٣٩/٦) و ۸۶ و ۱۲۸ و ۱۲۳ و ۱۲۹ و ۱۸۹ و ۲۳۳ و ۲۶۹ و ۲۲۸) من طرق أخرى عن أبي سلمة به . . . نحوه ، يزيد بعضهم على بعض . وعند البخاري ـ بعد قوله : شعبان ـ : فإنه كان يصوم شعبان كله .

وكذا في رواية ابن خريمة . وعند ابن الجارود مثل حديث أبي هريرة الآتي بعده . ولفظ مسلم :

. . كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إلا قليلاً .

٢١٠٤ ـ عن أبي هريرة عن النبي على الله عناه ، زاد: كان يصومه إلا قليلاً ، بل كان يصومه كلُّهُ .

(قلت: إسناده حسن صحيح ، لكن ذكر أبي هريرة فيه وهم! والصواب أنه من (مسند عائشة) كما في الطريق التي قبلها ، أو من (مسند أم سلمة) كما رواه النسائي وغيره). إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله رجال مسلم ؛ إلا أنه روى لحمد بن عمرو متابعة .

لكن قد خولف حماد ـ وهو ابن سلمة ـ في إسناده عنه ، فقال الإمام أحمد (١٤٣/٦) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٣/٣) : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة قال:

سألت عائشة: كيف كان رسول الله على يصوم؟ قالت . . . فذكره مثل حديثها المذكور في الباب ؛ وفي آخره:

كان يصوم شعبان كلّه إلا قليلاً ، بل كان يصوم شعبان كله .

فجعله من (مسند عائشة) .

وتابعه ابن غير قال: ثنا محمد ـ يعنى: ابن عمرو ـ . . . به: أخرجه أحمد . (١٦٥/٦)

وتابعه محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة . . . به : أخرجه النسائي (٣٠٦/١) . وفي رواية له (٣٢١/١) عنه . . . به ؛ إلا أنه قال : أم سلمة . . بدل : عائشة . وهو رواية لأحمد (٣١١/٦).

وتابعه \_ عنده (٢٩٣/٦ \_ ٢٩٤ و ٣٠٠) \_ سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة . . . به .

وهو رواية للنسائي ، وحسنها الترمذي (٧٣٦) . وإسنادها صحيح .

ومال الحافظ في «الفتح» (١٧٣/٤) إلى أن كللاً من روايتي أبي سلمة عن عائشة ، وأبى سلمة عن أم سلمة محفوظ ؛ لكثرة الطرق بذلك عنه ، لا سيما عن عائشة ؛ وقد سبقت الإشارة إليها في حديثها المتقدم ، ولم يتعرض لرواية حماد هذه عن أبي سلمة عن أبي هريرة بذكر!

ويبدو لي أن ذكر أبي هريرة فيه وهم من حماد! والله أعلم.

### ٦٠ - باب في صوم يوم الاثنين والخميس

٢١٠٥ ـ عن مولى أسامة بن زيد:

أنه انطلق مع أسامة إلى (وادي القُرَى) في طلب مال له ، فكان يصوم يوم الاثنين والخميس ، فقال له مولاه : لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟! فقال: إن نبيَّ الله على كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ، وسُئل عن ذلك؟ فقال:

« إن أعمال العباد تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس » .

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن خزيمة، وحسنه المنذري من رواية النسائي) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قُدَامة بن مَظْعُون عن مولى أسامة بن زيد .

قال أبو داود : « كذا قال هشام الدَّسْتَوَائِيُّ عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة مولى قدامة ومولى أسامة .

لكن له طرق أخرى عن أسامة ، وشاهد من حديث أبي هريرة ، وقد خرجتها

في «الإرواء» (٩٤٨).

#### ٦١ ـ باب في صوم العشر

٢١٠٦ ـ عن بعض أزواج النبي علي قالت:

كان رسول الله على يصوم تسمع ذي الحِجَّة ، ويومَ عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر ، والخميْسَيْن (۱) .

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو عوانة عن الحُرِّ بن الصَّبَّاح عن هُنَيْدَةَ بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي عليه الم

قلت: وهذا إسناد صحيح ، ورجاله ثقات معروفون ؛ غير هنيدة بن خالد ، وقد روى عنه جمع آخر من الثقات ، وأورده ابن حبان في الطبقة الأولى من «ثقات التابعين» (٢٨٤/٣) . قال الحافظ:

« قلت : وذكره أيضاً في الصحابة ، وقال : وله صحبة . وكذا ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» . . . » . وقال في «الإصابة» :

« وقال ابن منده : عداده في صحابة الكوفة . وقال أبو إسحاق : كانت أمه تحت عمر بن الخطاب » .

وأما امرأته ؛ فلم أجد لها ترجمة ! غير أن الحافظ رحمه الله ذكر في فصل «المبهمات من النسوة» ـ من «التقريب» ـ : أنها صحابية . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الأصل : والخميس . . وكذا وقع في جميع النسخ ، ومنها «عون المعبود» ! وهو خطأ ظاهر ، يباين السياق ! والتصحيح من «سنن النسائي» و «المسند» .

لكن قد اختلفوا على الحُرِّ بن الصباح في إسناده ومتنه :

١ ـ أما الإسناد فعلى وجوه أربعة:

الأول: رواية أبي عوانة هذه عنه عن هنيدة عن امرأته . . . وأخرجها النسائي أيضاً (٣٣٧/١) ، وأحمد (٢٨٨/٦) ، والطحاوي (٣٣٧/١) .

الثاني: رواه زهير ـ وهو ابن معاوية ـ عن الحر قال: سمعت هنيدة الخزاعي قال: دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول . . .

أخرجه النسائى ؛ فأسقط من الإسناد امرأة هُنَيْدَة .

الثالث: قال أبو إسحاق الأشجعي: عن عمرو بن قيس الللائِيِّ عنه عن هنيدة عن حفصة قالت . . . فذكره نحوه: أخرجه النسائي .

وهذا الوجه كالذي قبله ؛ إلا أنه سمى أم المؤمنين : حفصة .

الرابع: قال شريك: عنه عن ابن عمر . . . نحوه: أخرجه النسائي وابن أبي حاتم في «العلل» (٢٣١/١) كما يأتي .

قلت: وأصح هذه الوجوه عندي: الأول والثاني؛ لثقة رجالهما، والتوفيق بينهما سهل بإذن الله تعالى، وذلك بحمل الأول على أنه من (المزيد فيما اتصل من الأسانيد)؛ فإن الثاني إسناده صحيح متصل بالسماع من هنيدة لأم المؤمنين، فالظاهر أنه سمعه أولاً من امرأته، ثم دخل بنفسه على أم المؤمنين، فسمعه منها مباشرة. وهذا بَيِّنٌ إن شاء الله تعالى.

وأما الوجه الثالث ؛ ففيه أبو إسحاق الأشجعي ؛ قال الذهبي :

« ما علمت أحداً روى عنه غير أبي النضر هاشم » . يعني : أنه مجهول . وقال الحافظ :

« هو مقبول » .

قلت : على أنه مطابق للوجه الثاني كما هو ظاهر ؛ إلا أنه سمى أم المؤمنين : حفصة ، والخطب في هذا سهل .

وأما الوجه الرابع ؛ فهو ظاهر الضعف ؛ لسوء حفظ شريك \_ وهو ابن عبد الله القاضي \_ ، وقد شذ في إسناده عن الوجوه الثلاثة ، فهو منكر .

وإلى ذلك يشير أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» \_ قال:

« سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شريك عن الحُرِّ بن الصَّبَّاح عن ابن عمر . . .؟ فقال : هذا خطأ ؛ إنما هو : الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن أم سلمة عن النبي على »!

قلت : لم أر في شيء من الوجوه المذكورة ذِكْرَ أم سلمة ! وإنما هو أم المؤمنين ، وأما أم سلمة فهو في طريق أخرى عن هنيدة عن أمه (وليس عن امرأته) عن أم سلمة : أخرجه المصنف ، كما سيأتي ذكره في آخر الكلام على هذا الحديث .

وأما الاختلاف في المتن ؛ فهو على وجوه أربعة أيضاً :

الأول: رواية أبى عوانة: أول اثنين من الشهر والخميسين.

وهي في الكتاب كما تقدم.

الثاني: رواية زهير بن معاوية مثله ؛ لكنه قال : ثم الخميس ، ثم الخميس الذي يليه .

الثالث: رواية الأشبجيعي عن عمرو بن قيس بلفظ: ثلاثة أيام من كل شهر . . . ولم يزد .

الرابع: قول شريك . . . مثل رواية زهير تماماً .

قلت : والعمدة من هذه الوجوه إنما هو الوجه الثاني ، لأنه \_ مع صحة سنده \_ فيه زيادة بيان على الوجه الأول ؛ فضلاً عن الوجه الثالث .

والوجه الرابع شاهد له لا بأس به .

وقد وجدت للحُرِّ بن الصباح متابعاً ، يرويه الحسن بن عبيد الله عن هُنَيْدَةَ الخُوَاعي عن أمَّه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :

كان رسول الله على يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والخميس .

أخرجه البيهقي (٢٩٥/٤) .

وهذه متابعة لا بأس بها ؛ لكن الحسن هذا فيه ضعف ؛ وقد اختلف عليه في متنه . فقيل عنه هكذا . وقيل : عنه بلفظ :

الاثنين ، والجمعة ، والخميس .

أخرجه المصنف وغيره .

وقيل غير ذلك ، مما سأبينه إن شاء الله تعالى في الكتاب الآخر برقم (٢/٤٢٢) .

٢١٠٧ ـ عن ابن عباس قال: قال رسول الله على :

« ما مِنْ أيام العملُ الصالح فيها أحبُ إلى الله من هذه الأيام » \_ يعني : أيامَ العَشْرَ \_ . قالُوا : يا رسول الله ! ولا الجهاد في سبيل الله ؟! قال :

« ولا الجهاد في سبيل الله ؛ إلا رَجلٌ خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من

ذلك بشيء ».

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري، وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا وكيع: ثنا الأعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري والترمذي والدارمي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق أخرى عن الأعمش عن مسلم البطين وحده . وقال الترمذي :

« حسن صحيح غريب » ، وصرح الدارمي بسماع سليمان ـ وهو الأعمش ـ من البطين .

وقد تابعه أيضاً القاسم بن أبي أيوب عن سعيد . . . به نحوه .

أخرجة الدارمي .

والقاسم هذا ثقة ، وليس هو ابن بهرام ، كما جزم الحافظ في «التقريب» .

وقد ذكر في «الفتح»: أن في رواية للحديث عن الأعمش عن أبي صالح ومجاهد اختلافاً ، فراجعه .

والحديث قد خرجته في «إرواء الغليل» (٨٩٠ و ٩٥٣) .

#### ٦٢ - باب في فطر العشر

٢١٠٨ ـ عن عائشة قالت :

ما رأيت رسول الله على صائماً العَشْرَ قَطُّ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه مسلم وابن خزيمة في «صحيحيهما». وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فإنه من أفراد البخاري ، ولكنه قد توبع كما يأتي عند مسلم وغيره .

والحديث أخرجه أحمد (١٢٤/٦): ثنا عفان قال: ثنا أبو عوانة . . . به .

وأخرجه هو (٢/٦ و ١٩٢) ، ومسلم (١٧٦/٣) ، والترمذي (٧٥٦) ، والبيهقي (٢٨٥/٤) من طرق أخرى عن الأعمش . . . به .

وكذلك أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢١٠٣) .

وتابعه منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة . . . به : أخرجه ابن ماجه (٢٧/١) تحدثنا هَنَّاد بن السّرِيِّ : ثنا أبو الأحوص عن منصور . . . به .

وقد علقه الترمذي ، لكنه لم يذكر في إسناده : عن الأسود . . وقال :

« وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث . ورواية الأعمش أصح وأوصل إسناداً » .

قلت : رواية ابن ماجه عن منصور متصلة صحيحة الإسناد ، فهي تؤكد

أَصَحِّيَّةَ رواية الأعمش . والله أعلم .

#### ٦٣ ـ باب في صوم عرفة بعرفة

٢١٠٩ ـ عن أم الفضل بنت الحارث:

أَنْ نَاساً تَمَارَوْا عَنْدُهَا يَوْمَ عَرَفَةً فَي صَوْمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فقال بعضهم : هو صائم . وقال بعضهم : ليس بصائم . فأرسلت إليه بِقَدَحِ لَبَنْ وهو واقف على بعيره بعرفة ، فَشَرِبَ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن خزيمة).

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث في «الموطأ» (٣٤٠/١).

ومن طريقه : أخرجه البخاري (١٩٢/٤) ، ومسلم (١٤٥/٣ ـ ١٤٦) ، والبيهقي (٢٨٣/٤) ، وأحمد (٣٤٠/٦) كلهم عن مالك . . . به .

وأخرجه البخاري أيضاً (٤٠٣/٣) . . . بإسناد المصنف عنه .

وتابعه سفيان الثوري عن سالم أبي النضر . . . به : أخرجه البخاري (١٠/٥٠ و ٨٠) ، ومسلم وأحمد .

ثم أخرجه هذا ، والترمذي (٧٥٠) ، وابن خزيمة (٢١٠٢) ، والبيهقي من طريق

أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل . . . به مختصراً ، ولم يذكر الترمذي أمَّ الفضل في إسناده ، وقال :

« حديث حسن صحيح » .

### ٦٤ - باب في صوم يوم عاشوراء

٢١١٠ ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله على يصومه في الجاهلية ؛ صامه وأمر يصومه في الجاهلية . فلمًا قَدمَ رسول الله على المدينة ؛ صامه وأمر بصيامه . فلما فُرِضَ رمضان ؛ كان هو الفريضة ، وتَرك عاشوراء ؛ فمن شاء ؛ صامه ، ومن شاء ؛ تركه .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وأحد إسنادي البخاري هو إسناد المؤلف. وصححه الترمذي وابن خزيمة).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث في «الموطأ» (٢٧٩/١) . . . بإسناده ومتنه .

وأخرجه البيهقي (٢٨٨/٤) من طريق المؤلف.

وأخرجه البخاري (١٩٨/٤) . . . بإسناد المصنف نفسه .

ومسلم (١٤٦/٣) ، والتسرمذي (٧٥٣) ، والدارمي (٢٣/٢) ، وابن خسزيمة

(۲۰۸۰) ، وابن أبي شيبة (٥٥/٣) ، وأحمد (٢٩/٦ و ٥٠ و ١٦٢) من طرق أخرى عن هشام بن عروة . . . به . وقال الترمذي :

« حدیث صحیح » .

وتابعه الزهري: أخبرني عروة بن الزبير . . . به : أخرجه الشيخان وابن ماجه (٥٢٨/١) ، والبيهقي أيضاً ، وأحمد (٢٤٣/٦ و ٢٤٨) .

٢١١١ ـ عن ابن عمر قال:

كان عاشوراء يوماً نصومه في الجاهلية ، فلما نزل رمضان ؛ قال رسول الله :

« إن هذا يَوْمٌ من أيام الله ؛ فمن شاء ؛ صامه ، ومن شاء ؛ تركه » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه بإسناده، وأخرجه مسلم وابن خزيمة).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري وحده ؛ وقد أخرجاه كما يأتى .

والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٤٣/٨) . . . بإسناد المصنف .

وأخرجه أحمد (٧/٢ه) : ثنا يحيى . . . به .

ثم أخرجه هو (١٤٣/٢) ، وابن أبي شيبة (٥٥/٣) ، ومسلم (١٤٧/٣) ، وابن خزيمة (٢٠٨٢) ، والبيهقي (٢٨٩/٤) من طرق أخرى عن عبيد الله . . . به .

ثم أخرجه البخاري (٨٢/٤) ، ومسلم والدارمي (٢٢/٢) ، وابن ماجه

٨ ـ كتاب الصيام

( 07/1 ) ، والبيهقى أيضاً ، وأحمد (2/7) من طرق أخرى عن نافع . . . به .

وتابعه سالم بن عبد الله : حدثني عبد الله . . . به : أخرجه مسلم وابن خزيمة . (Y · 9 £)

#### ٢١١٢ ـ عن ابن عباس قال:

لَمَّا قَدمَ النبيُّ عِنْ المدينة ؛ وجد اليهود يصومون عاشوراء ، فسُئلُوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ، ونحن نصومه تعظيماً له . فقال رسول الله عليه :

« نحن أولى بموسى منكم » ، وأمر بصيامه .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» بإسناد المصنف ، وأخرجه الشيخان) .

إسناده: حدثنا زياد بن أيوب: ثنا هُشِّيم: ثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن اين عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ؛ وقد أخرجه كما يأتى .

والحديث أخرجه ابن خزيمة (٢٠٨٤) . . . بإسناد المصنف .

وأخرجه مسلم (١٤٩/٣) من طريق يحيى بن يحيى : أخبرنا هُشَيْمٌ . . . به .

وأخرجه هو ، والدارمي (٢٢/٢) ، والبيهقي (٢٨٩/٤) ، وابن أبي شيبة (٥٦/٣) عن شعبة : ثنا أبو بشر . . . به .

وتابعه عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه . . . به (\*) .

<sup>(\*)</sup> لم يكمل الشيخ رحمه الله تخريجه . (الناشر) .

## ٦٥ - [باب] ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع ا

٢١١٣ ـ عن أبي غَطَفَانَ قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول:

حين صام النبي على يوم عاشوراء ، وأمرنا بصيامه ؛ قالوا : يا رسول الله الله على الله ع

« فإذا كان العامُ المُقْبِلُ ؛ صُمْنَا يوم التاسع » . فلم يَأْتِ العامُ المُقْبِلُ حتى تُوفِّيَ رسولُ الله على .

(قلت: إسناده صحيح . وأخرجه مسلم في «صحيحه») .

إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: ثنا ابن وهب: أخبرني يحيى ابن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول: سمعت . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير المهري ، وهو ثقة ، وقد توبع كما يأتى .

والحديث أخرجه مسلم (١٥١/٣) ، والبيهقي (٢٨٧/٤) من طريق سعيد بن أبي مريم : ثنا يحيى بن أيوب . . . به .

ثم أخرجاه من طريق عبد الله بن عمير عن ابن عباس . . . مرفوعاً ؛ بلفظ :

« لئن بقيت إلى قابل ؛ لأصومن التاسع » .

وكذا أخرجه ابن ماجه (٥٩/١) ، وابن أبي شيبة (٥٨/٣) ، وأحمد (٣٤٥/١) .

٢١١٤ ـ عن الحكم بن الأعرج قال :

أتيت ابن عباس وهو مُتَوَسِّدٌ رداءَهُ في المسجد الحرام ، فسألته عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال:

إذا رأيت هلال الحرم ؛ فاعْدُدْ ، فإذا كان يومُ التاسع ؛ فأصبح صائماً .

فقلت: كذا كان محمد على يصوم؟

فقال: كذلك كان محمد على يصوم (١١).

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم. وصححه الترمذي وابن خزيمة).

إسناده: حدثها مسدد: ثنا يحيى ـ يعنى: ابن سعيد ـ عن معاوية بن غلاّب. (ح) وحدثنا مسدد: ثنا إسماعيل: أخبرني حاجب بن عمر ـ جميعاً المعنى ـ عن الحكم بن الأعرج.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتى .

وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّةً.

والحديث أخرجه أحمد (٢٤٦/١) من طريق أخرى عن ابن غلاَّب...به.

ثم قال (٣٦٠/١): ثنا إسماعيل: أنا يونس عن الحكم بن الأعرج . . . به .

ويونس: هو ابن عبيد.

<sup>(</sup>١) معناه : كان يصوم لو عاش ؛ جمعاً بينه وبين قوله المتقدم : « فإذا كان العام المقبل ؛ صمنا يوم التاسع » . قاله الخطابي تبعاً للبيهقي . واستدل بما رواه عن ابن عباس قال : صوموا التاسع والعاشر ، وخالفوا اليهود . وإسناده صحيح . وراجع له «تهذيب السنن» لابن القيم .

فالظاهر أنه شيخ آخر لابن عُليَّة في هذا الحديث. والله أعلم.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٩٦) : حدثنا محمد بن بشار : حدثنا يحيى بن سعيد . . . به .

وأخرجه مسلم (١٥١/٣) ، والترمذي (٧٥٤) ، وابن أبي شيبة (٥٨/٣) ، وأخرجه مسلم (٢٥١/٣) ، والترمذي (٢٥٤) ، وأحمد (٣٤٤/١) عن وكيع بن الجَرَّاح : ثنا حاجب بن عمر . . . به . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وقال أحمد (٢٨٠/١): ثنا عفان: ثنا حاجب بن عمر أبو خُشَيْنَةَ أخو عيسى النحوي . . . به .

و(۲۳۹/۱): ثنا معاذ بن معاذ : ثنا حاجب بن عمر . . . به .

## ٦٦ ـ باب في فضل صومه

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

### ٦٧ ـ باب في صوم يوم وفطر يوم

١/٢١١٥ ـ عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله على :

« أحبُّ الصيام إلى الله تعالى: صيام داود ، وأحب الصلاة إلى الله تعالى: صلاة داود ؛ كان ينام نِصْفَهُ ، ويقوم ثُلُثَهُ ، وينام سُدُسهُ . وكان يفطر يوماً ويصوم يوماً » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد ـ والإخبار في حديث أحمد \_ قالوا : ثنا سفيان قال : سمعت عَمْراً قال : أخبرني عمرو بن أوس سمعه من عبد الله بن عمرو يقول . . .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه .

والحديث في «مسند أحمد» (١٦٠/٢) . . . بإسناده ومتنه .

وكذلك أخرجه الحميدي في «مسنده» (٥٨٩) : ثنا سفيان . . . به .

وأخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن سفيان بن عيينة . . . به . وهو مخرج في «إرواء الغليل» (٩٤٥) .

### ٦٨ ـ باب في صوم الثلاث من كل شهر

٢/٢١١٥ ـ عن ابن مِلْحَانَ القَيْسيِّ عن أبيه قال:

كان رسول الله على يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عَشْرَة ، وأربعَ عَشْرَةً ، وخَمْسَ عَشْرَةً ، قال : وقال :

« هُنَّ كهيئةِ الدَّهْرِ » .

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: ثنا همام عن أنس أخى محمد عن ابن ملْحَانَ القيسي عن أبيه .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن ملحان ـ واسمه عبد الملك ، وقيل في اسم أبيه أقوال ، منها : المنهال - ؛ وهكذا أورده ابن حبان في «الثقات» (٥/٨/٥) ، وقال : « يروى عن أبيه ـ وله صحبة ـ . روى عنه أنس بن سيرين » .

قلت : ولم يرو عنه غيره - كما قال ابن المديني - ، فهو في عداد الجهولين . ولذلك قال الحافظ في «التقريب»:

« مقبول » . يعنى : عند المتابعة .

قلت: وقد توبع في رواية أخرى كما يأتي ، ومن أجلها أوردته هنا ، وإلا ؟ فمثله حقه الكتاب الآخر . فإذا كنت ضعفته في بعض ما كتبت ؟ فقد عرف وجهه ، كما أن وجه تقويته ما يأتي بيانه .

والحديث أخرجه النسائي (٣٢٩/١) ، وابن ماجه (١٧٠٧) ، والبيهقي (۲۸/٤) ، وأحمد ( $^{7\Lambda/0}$ ) من طرق عن همام . . . به ؛ إلا أنهم قالوا : عبد الملك ابن قُدَامَةً بن ملحان .

ثم أخرجوه ، وكذا ابن حبان (٣٦٤٣) ، والطيالسي (١٢٢٥) من طريق شعبة . . . به ؛ إلا أنه قال : عبد الملك بن المنهال . وقال ابن ماجه :

« أخطأ شعبة ، وأصاب همام » .

يعنى : في اسم والد عبد الملك . وسبقه إلى ذلك ابن معين ، فقال :

« هذا خطأ ؛ إنما هو عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي » . نقله البيهقي .

وغالط ابن التركماني في ذلك بما لا فائدة من ذكره!

وأما الشاهد ؛ فهو من حديث أبي ذر ، وقد صححه ابن خزيمة (٢١٢٨) ، وابن حبان (٣٦٤٧) ، وسنده حسن ، وهو مخرج في «التعليق الرغيب» (٨٤/٢) ، وانظر (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ٢١١٦ ـ عن عبد الله (يعنى : ابن مسعود) قال :

كان رسول الله ﷺ يصوم ـ يعني ـ من غُرَّةِ كلِّ شهرِ ثلاثةَ أيام .

(قلت: إسناده حسن ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن خزية) .

إسناده: حدثنا أبو كامل: ثنا أبو داود: ثنا شيبان: عن عاصم عن زرِّ عن عبد الله .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير أنه إنما أخرج لعاصم \_ وهو ابن أبي النَّجُود \_ متابعة ، وهو حسن الحديث كما تقدم مراراً .

وأبو كامل: اسمه الفُضَيْلُ بن حسين.

وشُيْبان : هو ابن عبد الرحمن النَّحْويُّ .

والحديث في «مسند الطيالسي» (رقم ٩٣٤ ـ ترتيبه) .

ومن طريقه : أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢١٢٩) ، و البيهقي أيضاً . ( 49 £ / £ )

وأخرجه أحمد (٣٠٦/١) ، والترمذي (٧٤٢) من طرق أخرى عن شيبان . . . به .

وأخرجه النسائي (٣٢٣/١) من طريق أخرى عن عاصم . . . به . وقال الترمذي:

« حديث حسن غريب » . وزاد :

وقلُّما كان يفطر يوم الجمعة .

وهي عند ابن ماجه (١٧٢٥) .

#### ٦٩ ـ باب من قال: الاثنين والخميس

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا . (انظر «الضعيف»)]

٧٠ ـ باب من قال : لا يبالي من أي الشهر

٢١١٧ ـ عن مُعَاذَةً قالت : قلت لعائشة :

أكان رسول الله علي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟

قالت: نعم.

قلت: من أي شهر كان يصوم؟

قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم وابن خزيمة في «صحيحيهما». وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الوارث عن يزيد الرِّشْكِ عن معادة قالت . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري وحده ، وقد توبع كما يأتى .

والحديث أخرجه مسلم (١٦٦/٣) ، والبيهقي (٢٩٥/٤) من طريقين آخرين عن عبد الوارث . . . به .

وقد توبع العبد ، فقال الطيالسي في «مسنده» (٩٣٩ ـ ترتيبه) : حدثنا شعبة عن يزيد . . . به نحوه .

ومن طريق الطيالسي: أخرجه الترمذي (٧٦٣) ، وقال:

« حدیث حسن صحیح » .

۸ ـ كتاب الصيام

وأخرجه ابن ماجه (٥٢٢/١) ، وأحمد (١٤٥/٦) من طريق محمد بن جعفر : ثنا شعبة . . . به .

وابن خزيمة (٢١٣٠) من طريق خالد بن الحارث: حدثنا شعبة . . . به .

### ٧١ ـ باب النية في الصيام

٢١١٨ - عن حفصة زوج النبي على : أن رسول الله على قال :
« مَنْ لم يُجْمع الصِيامَ قبل الفجر ؛ فلا صيام له » .

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال ابن حزم، وصححه ابن خزيمة).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الله بن وهب: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة.

قال أبو داود: « رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر . . . مثله . ووقفه على حفصة : معمر والزَّبَيْدِيُّ وابن عيينة ويونس الأَيْلِيُّ عن الزهري » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير أحمد بن صالح ، فهو على شرط البخاري وحده ، وقد توبع كما يأتي .

وغير ابن لهيعة ؛ ولكنه مقرون ؛ مع أنه صحيح الحديث من رواية العبادلة عنه ، وعبد الله بن وهب أحدهم .

والحديث أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٩٣٣): حدثنا يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهب . . . به .

وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم . . . بمثله سواء .

وزاد: وقال لي مالك والليث . . . بمثله .

وقد أخرجه جمع آخر عن ابن وهب وغيره .

وأشار المؤلف رحمه الله إلى اختلاف الرواة في رفعه ووقفه بما علقه عن الليث وغيره . وقد وصلت ذلك ، وخرجت الحديث ، وتكلمت على طرقه ، مبيناً أن الأرجح أنه مرفوع في كتابي «إرواء الغليل» (٩١٤) ؛ فأغني عن الإعادة .

#### ٧٢ ـ باب في الرخصة في ذلك

٢١١٩ ـ عن عائشة رضى الله عنها قالت:

كان رسول الله على إذا دخل على ؛ قال : « هل عند كم طعام؟ » . فإذا قلنا: لا ؛ قال: « إنى صائم » .

زاد وكيع: فدخل علينا يوماً آخر ، فقلنا: يا رسول الله ! أُهْدي لنا حَيْسٌ ؛ فحبسناه لك ! فقال : « أَدْنِيهِ » . قال طلحة : فأصبح صاثماً فأفطر .

(قلت: إسناده حسن صحيح، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه في «صحيحه» . وصححه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي) .

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: ثنا سفيان . (ح) وثنا عثمان بن أبي شيبة : ثنا وكيع - جميعاً - عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها . قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير طلحة بن يحيى ، فهو على شرط مسلم وحده ، وفيه كلام يسير ، ينبئك عنه قول الحافظ فيه :

« صدوق يخطئ ».

ويتقوى حديثه هذا بأن له طريقاً أخرى عن عائشة ، قد أخرجتها مع الطريق الأولى في «الإرواء» (٩٦٥) .

## ٢١٢٠ ـ عن أم هانئ قالت :

لَمَّا كان يومُ الفتح - فتحِ مَكَّةَ - ؛ جاءت فاطمة ، فجلست على يسار رسول الله على أوأمُ هانئ عن يمينه ، قالت : فجاءت الوليدةُ بإناء فيه شراب ، فناولتُهُ ، فشرب منه ، ثم ناوله أمَّ هانئ ، فشربت منه ، فقالت : يا رسول الله ! لقد أفطرتُ وكنت صائمةً ؟ فقال لها :

« أَكُنْت تقضينَ شيئاً؟ » . قالت : لا . قال :

« فلا يَضُرُّك إن كان تطوعاً » .

(قلت: حديث صحيح، وقال العراقي: «إسناده حسن». لكن ذكر (الفتح) فيه منكر؛ لأن (الفتح) كان في رمضان، فكيف يُتَصَوَّرُ قضاء رمضان في رمضان؟! قاله ابن التركماني والعسقلاني).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ.

قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير يزيد بن أبي زياد ـ وهو الهاشمي مولاهم ـ ؛ أخرج له مسلم مقروناً بغيره ، وفيه ضعف ، قال الحافظ :

« ضعيف ، كبر فتغيَّر ، صار يتلقن » . وقال الذهبي :

« أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه » .

فمثله حسن الحديث في الشواهد والمتابعات ، بل قد يحسن إسناده بعضهم ، فهذا هو الحافظ العراقي يقول في «تخريج الإحياء» (٣٣١/٢) :

« وإسناده حسن » .

نعم ؛ هو حسن ـ بل صحيح ـ بما له من طرق ، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . والحديث أخرجه البيهقي في «سننه» (٢٧٧/٤) من طريق المصنف .

وأخرجه الدارمي (١٦/٢) . . . بإسناده ومتنه .

وله طريق ثان ، مداره على سماك بن حرب ، وقد اختلف عليه في إسناده :

فقال إسرائيل: عنه عن رجل عن أم هانئ . . . به .

أخرجه أحمد (٣٤٢/٦).

وقال حماد بن سلمة: ثنا سماك عن هارون ابن بنت أم هانئ \_ أو ابن ابن أم هانئ \_ و ابن ابن أم هانئ .

أخرجه أحمد والدارمي والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٠٧/٢ ـ مصر) . وقال أبو الأحوص: عن سماك عن ابن أم هانئ . . . به .

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠/٣) ، والترمذي (٧٣١) ، والطحاوي(١٠٨/٢) ، والبغوي في «شرح السنة» (١٨١٣) .

وقال أبو عوانة : عن سماك عن ابن ابن أم هانئ عن جدته أنه سمعه منها .

أخرجه الطحاوي والبيهقي من طريقين عنه ، وفي إحداهما : هارون ابن ابن أم هانئ .

وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٣٥٤/١) ، والدارقطني في «سننه» (ص ٢٣٥) من طرق أخرى عنه . . . به ؛ إلا أنه قال : عن ابن أم هانئ ؛ لم يذكر لفظة : (ابن) الثانية .

وقال حاتم بن أبي صَغِيرَة : عن سماك عن أبي صالح عن أم هانئ : أخرجه الدارقطني ، والحاكم (٤٣٩/١) ، والبيهقي . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد »! ووافقه الذهبي!

وأقول : كلا ؛ فإن أبا صالح ـ واسمه : باذام ـ ضعفه الجمهور . وأورده الذهبي نفسه في «المغني» ، وقال :

« ضعفه البخاري . وقال يحيى القطان : لم أر أحداً من أصحابنا تركه » . وقال الحافظ :

« ضعیف مدلس » .

وسماك بن حرب ـ وإن كان من رجال مسلم ـ ؛ فقد تكلموا فيه . وفي «التقريب» :

« صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بأخرة ؛ فكان ربما يلقن » .

فهذا كله يمنع تصحيح هذا الإسناد لذاته .

إلا أن سماكاً قد توبع عليه ، فهو صحيح لغيره ، أو على الأقل: حسن ، فقال شعبة : أنبأنا جَعْدَةُ \_ رجل من قريش ، وهو ابن أم هانئ ، وكان سماك يحدثه فيقول : أخبرني ابنا أم هانئ . قال شعبة : فلقيت أنا أفضلهما : جعدة ، فحدثني عن أم هانئ :

أن رسول الله عليها ، فناولته شراباً ، ثم ناولها ، فشربت ، فقالت : يا رسول الله ! كنت صائمة؟! فقال رسول الله على :

« الصائم المتطوع أمين - أو أمير - نفسه : إن شاء ؛ صام ، وإن شاء ؛ أفطر» .

قال شعبة : فقلت لجعدة : أسمعته أنت من أم هانئ؟ قال : [لا] ، أخبرني أهلنا وأبو صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ .

أخرجه أبو داود الطيالسي (رقم ٩١٧ ـ ترتيبه) ، وعنه الترمذي (٧٣٧) ، والدارقطني (ص ٢٣٥) ، والبيهقي وأحمد (٣٤١/٦) . وقال الترمذي :

« وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال : عن هارون ابن بنت أم هانئ عن أم هانئ . ورواية شعبة أحسن » .

قلت : ولعل سبب ذلك : أن شعبة سمع من سماك قديماً ؛ فحديثه عنه صحيح ، كما قال يعقوب الفسوي . ومع ذلك ؛ فقد قال الترمذي عقب ما نقلته عنه أنفاً:

« وحديث أم هانئ في إسناده مقال » .

قلت : ولعله لجهالة ابنَى أم هانئ ، وأحدهما جعدة ، ولجهالة أهل هذا ، وضعف أبي صالح كما عرفت!

ولكن من الممكن أن يقال: إن مجموع ذلك مما يتقوى به الحديث ، لا سيما إذا ضُمَّ إليه حديث الباب.

لكن ذكر يوم الفتح فيه منكر ؛ فقد قال ابن التركماني ـ وتبعه الحافظ في «التلخيص» (٢١١/٢) ـ:

« ويوم الفتح كان في رمضان ، فكيف يُتَصَوّرُ قضاء رمضان في رمضان؟! » .

قلت : وزيادة : (يوم الفتح) لم يتفق الرواة عن سماك عليها ؛ وإنما ذكرها إسرائيل وأبو عوانة عنه ، ولم يذكرها شعبة وغيره عنه ، ولا هي في رواية شعبة عن جعدة . فهي زيادة منكرة . والله أعلم .

والحديث في «معجم الطبراني الكبير» (٤١٠-٤٠٧).

٧٣ ـ باب من رأى عليه القضاء

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

٧٤ ـ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

٢١٢١ ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه :

« لا تَصُومُ المرأة وبَعْلُها شاهد للا بإذنه ؛ غير رمضان ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه دون ذكر رمضان، وليس عند البخاري الشطر الثاني منه إلا من طريق أخرى، ومن هذا الوجه: أخرجه الترمذي بذكر رمضان. وصححه هو وابن خزيمة).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر عن هَمَّام بن مُنَبِّه أنه سمع أبا هريرة يقول . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

 وكذلك أخرجه أحمد (٣١٦/٢) ، ومسلم (٩١/٣) ، والبيهقي (٣٠٣/٤) ، وابن حبان (٩٥٥) عن عبد الرزاق .

وتابعه عبد الله \_ وهو ابن المبارك \_: أخبرنا معمر . . . دون الشطر الآخر: أخرجه البخاري (٢٤١/٩) .

ثم أخرجه من طريق الأعرج عن أبي هريرة . . . بتمامه .

وأخرجه الترمذي (٧٨٢) ، والنسائي في «الكبرى» (ق ٢/٦٣) ، وابن خزيمة (٢١٦٨) من هذا الوجه . . . دون الشطر الآخر . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » ؛ وذكروا فيه رمضان .

وقد جاء ذكره في أحاديث أخرى ، أظن أني خرجتها في «الإرواء» (٢٠٠٤) ، وراجع «الترغيب» ، والحديث الآتي .

٢١٢٢ ـ عن أبي سعيد قال:

جاءت امرأة إلى النبي ونحن عنده ، فقالت : يا رسول الله ! إن زوجي صَفْوانَ بن المُعَطَّلِ يضربني إذا صَلَّيْتُ ، ويُفَطِّرني إذا صُمْتُ ، ولا يصلّي صلاة الفجر حتى تَطْلُع الشمس؟! قال : وصفوان عنده . قال : فسأله عَمَّا قالت؟ فقال : يا رسول الله ! أمَّا قولها : يضربني إذا صليت ؛ فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها ! قال : فقال :

« لو كانت سورةً واحدةً ؛ لَكَفَتِ الناسَ » .

وأما قولها: يُفَطِّرُني ؛ فإنها تنطلق فتصوم ، وأنا رجل شابٌ فلا أصبر! فقال رسول الله على :

« لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها » .

وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس ؛ فإنا أهلُ بيت قد عُرِفَ لنا ذاك ؛ لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس ! قال :

« فإذا استيقظت ؛ فَصل » .

(قلت: إسناده صحیح علی شرط الشیخین، وکنذلك قال الحاكم والذهبی، وصححه ابن حبان والعسقلانی).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد.

قال أبو داود: « رواه حماد ـ يعني: ابن سلمة ـ عن حميد وثابت عن أبي المتوكل » .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه الإمام أحمد وابنه (٨٠/٣) . . . بإسناد المؤلف ومتنه .

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٢٤/٢) ، والحاكم (٤٣٦/١) ، وعنه البيهقى (٣٦/١) عن عثمان . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين » ، ووافقه الذهبي .

وتابعه أبو خيثمة : حدثنا جرير . . . به : أخرجه ابن حبان (٩٥٦) .

وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش . . . به : أخرجه أحمد (٨٤/٣ ـ ٨٥) .

وشريك عن الأعمش . . . مختصراً جداً ؛ بلفظ :

« لا تصومي إلا بإذنه ».

أخرجه الدارمي (١٢/٢).

وقد أُعِلُّ بما لا يقدح ، فقال الحافظ في «الفتح» (٢٧٢/٨) :

«قال البزار: هذا الحديث كلامه منكر، ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة ، فدلًسه ، فصار ظاهر سنده الصحة ، وليس للحديث عندي أصل . انتهى . وما أعله به ليس بقادح ؛ لأن ابن سعد صرح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح ، ورجاله رجال «الصحيح» . ولما أخرجه أبو داود بعده عن أبي المتوكل عن النبي على . وهذه متابعة جيدة تُؤذِنُ بأن للحديث أصلاً . . . » إلخ .

وصرح في «الإصابة» بأن إسناده صحيح ، وأجاب عما استنكره البزار وغيره بكلام جيد ، سبقه إليه ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣٣٦/٣) ؛ فليرجع إليه من شاء .

(تنبيه): الحديث عزاه في «المشكاة» (٣٢٦٩) لابن ماجه أيضاً! خلافاً لـ «تحفة المزي» (٤٠١٢) .

## ٧٥ ـ باب في الصائم يدعى إلى الوليمة

٢١٢٣ ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه :

« إذا دُعِيَ أحدكم ؛ فليجب ، فإن كان مفطراً ؛ فَلْيَطْعَمْ ، وإن كان صائماً ؛ فَلْيُصَلِّ » . قال هشام : والصلاة : الدعاء .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا عبد الله بن سعيد: ثنا الوليد عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة .

قال أبو داود : « رواه حفص بن غياث أيضاً » .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي . وهشام: هو ابن حسان.

والوليد: هو ابن مسلم ، وقد توبع كما أشار إليه المؤلف ويأتي .

والحديث أخرجه أحمد (٢٧٩/٢ و ٥٠٧) ، والبيهقى (٢٦٣/٤) من طرق أخرى عن هشام . . . به .

وقال مسلم (١٥٣/٤) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا حفص بن غياث عن هشام . . . به .

وتابعه أيوب عن محمد بن سيرين . . . به نحوه .

أخرجه الترمذي (٧٨٠) ـ وقال:

« حسن صحیح » ـ ، وأحمد (٤٨٩/٢) .

٧٦ - باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام

٢١٢٤ ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي :

« إذا دُعِيَ أحد كم إلى طعام وهو صائم ؛ فليقل : إني صائم » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم. وصححه الترمذي). إسناده: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري ، ولكنه قد توبع كما يأتي .

وسفيان: هو ابن عيينة.

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٤/٣) ، وأحمد (٢٤٢/٢) ، والحميدي في «مسنده» (١٠١٢) قالوا: حدثنا سفيان . . . به .

وأخرجه مسلم (١٥٧/٣) ، وابن ماجه (٥٣٢/١) من طريق ابن أبي شيبة .

وهما ، والترمذي (٧٨١) ، والدارمي (١٦/٢) من طرق أخرى عن سفيان ... به . وقال الترمذي :

« حسن صحيح » .

وتابعه المَقْبُرِيُّ عن أبي هريرة . . . مثله : أخرجه الحميدي (١٠١٣) .

وسنده جيد .

#### ٧٧ ـ باب الاعتكاف

٢١٢٥ ـ عن عائشة:

أن النبي على كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ؛ حتى قبضه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وإسناد مسلم إسناد المؤلف).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن عُقَيْلٍ عن الزهري عن عروة عن عائشة.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (١٧٥/٣) ، والنسائي في «الكبرى» (ق ٢/٦٨) ، وأحمد (٩٢/٦) : حدثنا قتيبة بن سعيد . . . به .

وأخرجه البخاري والبيهقي من طريق أخرى عن الليث . . . به . وهو مخرج في «الإرواء» (٩٦٦) .

وتابعه معمر وابن جريج عن الزهري . . . به ؛ دون اعتكاف الأزواج : أخرجه ابن الجارود (٤٠٧) ، وابن حبان في «صحيحه» (٩١٦) .

وأخرجاه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . . . به .

وكذلك أخرجه ابن خزيمة (٢٢٢٣) ؛ لكنه لم يذكر معمراً .

وحديث أبي هريرة : عند البخاري من طريق أخرى عنه .

وأخرجه أحمد (٢٨١/٢) . . . مثل رواية ابن الجارود وابن حبان .

# ٢١٢٦ ـ عن أُبَىِّ بن كعب:

أن النبي على كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فلم يعتكف عاماً ، فلما كان العام المقبل ؛ اعتكف عشرين ليلة .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي . ورواه البخاري وابن خزيمة عن أبي هريرة . وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أنس) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه .

والحديث أخرجه ابن ماجه (٥٣٧/١ - ٥٣٨) ، وابن خزيمة (٢٢٢٥) ، وابن حبان (٩١٧) ، وابن حبان (٩١٧) ، والطيالسي (٩٥٣ - ترتيبه) ، والنسائي في «الكبرى» (ق ٢/٧١) ، والبيهقى (٣١٤/٤) ، وأحمد (١٤١/٥) من طرق أخرى عن حماد بن سلمة . . . به .

وأخرجه الحاكم (٤٣٩/١) ، وقال :

« صحيح » ، ووافقه الذهبي .

وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (٢٢٩/٤) ، والدارمي (٢٧/٢) ، وابن ماجه (٥٣٧/١) ، وابن خزيمة (٢٢٢١) ، والبيهقي . وسيأتي برقم (٢١٣٠) .

ومن حدیث أنس : عند الترمذي (۸۰۳) ، وصححه ابن خزیمة (۲۲۲۲ و ۷۲۲۷) ، وابن حبان (۹۱۸) ، والحاکم ـ وقال : « صحیح علی شرط الشیخین » ـ ، والبیهقی ، وأحمد (۱۰٤/۳) .

وسنده ثلاثي .

#### ٢١٢٧ ـ عن عائشة قالت:

كان رسول الله إذا أراد أن يعتكف؛ صلى الفجر ثم دخل مُعْتَكَفَهُ. قالت: وإنه أراد مَرَّةً أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت: فأَمَرَ ببنائه فضرب ، فلما رأيت ذلك؛ أَمَرْت ببنائي فضرب ، قالت: وأمر غيري من أزواج النبي بين ببنائه فضرب . فلمًا صلى الفجر؛ نظر

#### إلى الأبنية فقال:

« ما هذه؟ البِرَّ تُرِدْنَ؟! » . فأمر ببنائه فَقُوِّضَ ، وأَمَرَ أزواجُهُ بأبنيتهن فَقُوِّضَتْ ، ثم أُخَّر الاعتكاف إلى العشر الأول ، يعني : من شوال .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة.

قال أبو داود: « رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد . . . نحوه . ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال : اعتكف عشرين من شوال » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (١٧٥/٣) ، والبيهقي (٣١٥/٤) من طريق يحيى بن يحيى : أَبَنَا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد . . . به .

وقال أحمد (٢٢٦/٦) : ثنا يعلى بن عُبَيْد قال : ثنا يحيى . . . به .

وأخرجه النسائي (١١٦/١) ، وابن ماجه (٥٣٨/١) ، وابن الجارود (٤٠٨) ، وابن خزيمة (٢٢١٧) من طرق أخرى عن يعلى بن عبيد . . . به .

وأما مُعَلَّقُ ابن إسحاق والأوزاعي ؛ فوصلهما مسلم .

ووصله البخاري (٢٢٩/٤) ، والنسائي في «السنن الكبرى» (ق ١/٦٩) ، وأحمد (٨٤/٦) عن الأوزاعي وحده .

والبخاري (٤٢٣/٤) عن مالك ، وهو في «الموطأ» (٢٩٥/١) .

ثم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في «الكبرى» ، وابن خزيمة (٢٢٢٤) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد . . . به . وكذا عبد الرزاق (٨٠٣١) .

(تنبيه): قوله في رواية مالك المعلقة: عشرين! كذا وقع في كل نسخ الكتاب التي وقفت عليها ـ ومنها نسخة «عون المعبود» (٣٠٨/١) ـ!

وهو عندي خطأ ؛ لمخالفته ما في «الموطأ» و «البخاري» . والصواب : عشراً . .

ويظهر أنه خطأ قديم ؛ فإنه وقع كذلك في «مختصر السنن» للمنذري (٢٣٥٥)!

۲۱۲۸ ـ وفي رواية معلقة:

اعتكف عشراً من شوال.

(قلت: وصلها مالك ، وعنه البخاري).

### ٧٨ ـ باب أين يكون الاعتكاف؟

٢١٢٩ ـ عن ابن عمر:

أن النبي على كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان . قال نافع : وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله على من المسجد .

(قلت : إسناده صحيح . وأخرجه مسلم بتمامه ، والبخاري دون قول نافع) .

إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافعاً أخبره عن ابن عمر .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير المهري ، وهو ثقة ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (١٧٤/٣) ، وابن ماجه (٣٩/١) ، والبيهقي (٣٩/١) من طريقين أخرين عن ابن وهب . . . به .

وأخرجه البخاري (٢١٩/٤) من طريق ثالث عن ابن وهب؛ دون قول نافع: وقد أراني عبد الله . . .

وكذا رواه موسى بن عقبة عن نافع . . . به : أخرجه أحمد (١٣٣/٢) .

وكذا عيسى بن عمر بن موسى عن نافع . . . به : أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة (٢٢٣٦) .

وله عنده (۲۲۳۷) ، وكذا أحمد (٦٧/٢) طريق أخرى عن ابن عمر . . . به .

# ٢١٣٠ ـ عن أبي هريرة قال:

كان النبي ﷺ يعتكف كُلَّ رمضان عَشَرَةَ أيام . فلما كان العامُ الذي قُبضَ فيه ؛ اعتكف عشرين يوماً .

(قلت: إسناده حسن صحيح. وأخرجه البخاري وابن خزيمة).

إسناده: حدثنا هَنَّادٌ عن أبي بكر عن أبي حَصِينٍ عن أبي صالح عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد حسن ؛ للخلاف المعروف في أبي بكر ـ هو ابن عياش ـ .

والحديث صحيح ، له شواهد تقدم أحدها برقم (٢١٢٦) .

والحديث أخرجه ابن ماجه . . . بإسناد المصنف هذا .

وأخرجه البخاري وغيره من طرق أخرى عن أبي بكر بن عياش . . . به . وقد مضى تخريجه تحت الشاهد المشار إليه آنفاً .

#### ٧٩ ـ باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

٢١٣١ ـ عن عائشة قالت:

كان رسول الله على إذا اعتكف؛ يُدْنِي إليّ رأسَهُ فأرجَّلُهُ ، وكان لا يَدْخُلُ البيتَ إلا لحاجة الإنسان .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وأحد أسانيدهما كأحد إسنادي المصنف، والترمذي. وصححه هو وابن الجارود وابن خزيمة).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة .

حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة : قالا : ثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي على النبي على النبي على النبي النبي

قال أبو داود: « وكذلك رواه يونس عن الزهري . ولم يتابع أحد مالكاً على: عروة عن عمرة . ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة » .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ على خلاف بين مالك والليث كما يأتي بيانه في إسناده ، لا يضر في صحته ؛ وقد أخرجاه كما سأبينه .

والحديث في «موطأ مالك» (٢٩٠/١ ـ ٢٩١) . . . بإسناده ومتنه .

وقد أخرجه مسلم (١٦٧/١) - والبيه قي (٣١٥/٤) - من طريق يحيى بن يحيى - ، وأحمد (٢٦٢/٦) - من طريق إسحاق بن عيسى - كلاهما عن مالك . . . . به .

وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٣١) ، والبيهقي من طريق عبد الله بن وهب: أخبرني يونس ومالك والليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة .

فقال ابن وهب: عن مالك . . . عن عروة وعمرة ؛ فجمع بينهما ! وإنما هذا من رواية الليث ويونس . قال البيهقى ـ عقبه ـ :

« وكأنه حمل رواية مالك على رواية الليث ويونس . وأما مالك ؛ فإنه يقول فيه : عن عروة عن عمرة » .

وأقول: الأقرب: أنه رواية عن مالك؛ فقد رواه بعضهم: عن مالك . . . فوافق الليث: أخرجه النسائي - كما قال الحافظ في «الفتح» (٢٢٠/٤) - ، وهو في «الصيام» من «كبرى النسائي» (ق ٢/٧٠) .

بل قال الترمذي في «سننه» (رقم ٨٠٤) : حدثنا أبو مصعب المدني ـ قراءة ـ عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة . . . به ، وقال :

« حديث حسن صحيح . هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة . ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة . حدثنا بذلك قتيبة : حدثنا الليث بن سعد . . . » فذكره مثل رواية المؤلف .

وكذلك أخرجه البخاري (٢٢٠/٤) ، ومسلم والنسائي في «الكبرى» عن قتيبة . . . به .

ومسلم وابن ماجه (٥٤٠/١) عن محمد بن رُمْح : أخبرنا الليث . . . به .

وأما مُعَلَّقُ يونس ؛ فموصله النسائي وابن الجارود (٤٠٩) ، وابن خريمة (٢٢٣٠) .

وأما مُعَلَّقُ معمر ؛ فوصله عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٤٧/٣٢٤/١) ، والنسائي أيضاً . . ليس فيه : عمرة .

وكذلك وصله النسائي عن زياد بن سعد .

وخلاصة القول: أن الصواب رواية الليث ، وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة . وأن مالكاً اختلف عليه فيه ؛ والصحيح عنه كرواية الليث .

#### ٢١٣٢ ـ عن عائشة قالت:

كان رسول الله على يكون معتكفاً في المسجد ، فيناولني رأسه من خَلَل الحُجْرَةِ ؛ فأَغْسِلُ رأسه ـ وقال مسدد : فأرجِّلُهُ وأنا حائض ـ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أو مسلم ـ . وقد أخرجاه وابن خزيمة وابن الجارود) .

إسناده: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ إن كان حماد هو ابن زيد ، وعلى شرط مسلم إن كان ابن سلمة ، وقد توبع بمن هو من رجال الشيخين كما يأتى .

والحديث أخرجه البخاري (۲۱۸/۱ و ۲۲۰/۶) ، ومسلم (۱۸۸۱) ، وابن خزيمة (۲۲۳۲) ، وابن ماجه (۲۱۸/۱) ، وابن الجارود (۲۰۲) ، وأحمد (۲۰۸۰) و ابن الجارود (۲۰۲) ، من طرق عن هشام بن عروة . . . به .

وتابعه الأسود عن عائشة . . . به .

أخرجه البخاري (117/2) ، ومسلم والنسائي والبيهقي (117/2) ، وعبد الرزاق (172) ، وأحمد (170) و 100 و 100 و 100 ) .

### ٢١٣٣ ـ عن صَفيَّة قالت:

كان رسول الله على معتكفاً ، فأتيته أزوره ليلاً ، فحد ثته ؛ ثم قمت فانقلبت ، فقام معي لِيَقْلِبَنِي ـ وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ـ ، فَمَرَّ رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي على ؛ أسرعا ، فقال النبي على :

« على رِسْلِكُمَا ؛ إنها صفية بنت حُيّيً ». قالا : سبحان الله ! يا رسول الله ! قال :

« إن الشيطان يَجْرِي من الإنسان مَجْرَى الدم ، فخشيتُ أن يَقْذِفَ في قلوبكما شيئاً \_ أو قال : شرّاً \_ » .

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الشيخان وابن خزيمة في «صحاحهم»).

إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن شَبَّوَيْهِ المُرْوَزِيُّ: حدثني عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن على بن حسين عن صفية.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير ابن شبويه ، وهو ثقة ، وقد توبع بمن هو من رجال الشيخين كما يأتي .

والحديث في «مصنف عبد الرزاق» (٨٠٦٥) . . . بإسناده ومتنه .

ومن طریقه : أخرجه البخاري (۲۲۱/٦) ، ومسلم (۸/۷) ، والنسائي في «الکبری» (ق (7/3) ) ، وابن خزیم (۲۲۳۳) ، وأحمد ((7/3) کلهم عن

عبد الرزاق . . . به .

وخالفه هشام بن يوسف ، فرواه عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسن . . . مرسلاً : أخرجه البخاري (٢٢٧/٤) .

لكن تابعه جمع عن الزهري . . . به موصولاً :

منهم: شعيب بن أبي حمزة: في رواية المصنف الآتية.

ومنهم : عبد الرحمن بن خالد بن مُسافر : عند البخاري (٢٢٧/٤ و ١٥٩/٦) ، والبيهقي (٢٢١/٤) .

ومحمد بن أبي عَتِيق : عند البخاري (٢٢٧/٤ و ٤٩٣/١٠) .

وعثمان بن عمر بن يونس بن عبيد الله بن معمر : عند ابن ماجه (١/١٥) .

٢١٣٤ ـ وفي رواية عنها . . . بهذا ؛ قالت :

حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة ؛ مَرَّ بهما رجلان . . . وساق معناه .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» بإسناد المؤلف، وأخرجه الشيخان).

إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري . . . بإسناده بهذا قالت . . .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير ابن فارس ، فهو على شرط البخاري ، ولكنه قد تابعه البخاري نفسه وغيره كما يأتي .

والحديث أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٢٣٤) . . . بإسناد المصنف

ومتنه أتمُّ منه .

وقال البخاري (٢٢٤/٤ و ٤٩٣/١٠) : حدثنا أبو اليمان . . . به ؛ وساقه بتمامه نحوه .

ورواه البيهقى (٢٢٤/٤) من طريقين آخرين عن أبي اليمان . . . به .

وتابعه بشر بن شعیب عن أبیه . . . به : أخرجه النسائي في «الكبرى» (7/79) .

(تنبيه): وقع في «سنن الدارمي» وصف المسجد بـ: (الحرام)!

وهو خطأ فاحش ، والظاهر أنه من الناسخ أو الطابع .

وكذلك وقع فيه : أبو النعمان . . بدل : أبو اليمان ! وهو خطأ أيضاً . ووقع في «مسلم» على الصواب ، وهو رواه عن الدارمي كما تقدم .

#### ٨٠ ـ باب المعتكف يعود المريض

٢١٣٥ ـ عن عائشة : أنها قالت :

السُّنَّةُ على المعتكف: أن لا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة ، ولا يَمسُّ امرأة ، ولا يُباشِرَها ، ولا يَخْرُجَ لحاجة ؛ إلا لما لا بُدَّ منه . ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع .

(قلت: إسناده حسن صحيح).

إسناده: حدثنا وَهْبُ بن بَقِيَّةَ: أخبرنا خالد عن عبد الرحمن ـ يعني: ابن إسحاق ـ عن الزهري عن عروة عن عائشة . . .

قال أبو داود: « غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السنة » .

قال أبو داود: « جعله قول عائشة ».

قلت : وهذا إسناد حسن ، ورجاله كلهم ثقات على شرط مسلم ؛ على ضعف يسير في عبد الرحمن بن إسحاق ، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن .

وإعلال المصنف لحديثه \_ بمخالفته لغيره \_ يردُّه أنه تابعه ابن جريج : عند الدارقطني ، والليث : عند البيهقي ، كما خرجته قي «الإرواء» (٩٦٦) .

ويؤيد هذا : أنه ذكره (710/٤) معلقاً من رواية الزهري عن عروة عن عائشة . . . وقال عقبه :

« كذا رواه غير واحد عن الزهري » . فقول الدارقطني :

« يقال : إن قوله : والسنة للمعتكف . . . مدرج في الحديث من كلام الزهري »!

غير مقبول ؛ كيف لا وقد اتفق الليث وابن جريج مع عبد الرحمن بن إسحاق في جعله من قول عائشة؟! فاتفاقهم يبعد شبهة خطأ عبد الرحمن في ذلك .

وهذا الجواب أولى مما أجاب به ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣٤٨/٣ - ٣٤٨) ؛ فراجعه إن شئت .

وحينئذ؛ فهو في حكم المرفوع، كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. والحديث رواه البيهقي (٣٢١/٤) من طريق المؤلف.

٢١٣٦ ـ عن ابن عمر:

أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلةً . . . عند الكعبة ، فسأل النبى عليه ؟ فقال :

« اعتكف . . . » .

إسناده: حدثنا أحمد بن إبراهيم: ثنا أبو داود: ثنا عبد الله عن عمرو بن دينار عن ابن عمر.

۲۱۳۷ ـ زاد في رواية :

فبينما هو معتكف ؛ إذ كَبَّرَ الناس ، فقال : ما هذا يا عبد الله؟! قال : سَبْيُ هَوَازِنَ ، أعتقهم النبيُّ عِيدٍ . قال : وتلكَ الجاريةُ فأَرْسِلْها معهم .

(قلت: حديث صحيح. وقد أخرجه الشيخان).

إسناده: حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي: ثنا عمرو بن محمد عن عبد الله بن بُدَيْل . . . بإسناده نحوه قال . . .

قلت: مدار الإسنادين على عبد الله بن بديل ، وفيه ضعف ، ولكن لما كان الحديث قد صح من غير طريقه ؛ أوردته هنا ، بعد أن حذفت منه زيادتين ، تفرد بهما دون كل الثقات :

الأولى: قوله \_ بعد: ليلة \_: أو يوماً .

والأخرى: قوله \_ بعد: « اعتكف » \_: « وصم » .

وقد أشرت إلى الحذف بوضع النقط مكان الحذف . وقد أنكر زيادة : « وصم » :

الحافظُ أبو بكر النيسابوري وغيره ، كما بينته في الكتاب الأخر « ضعيف أبي داود » (٤٢٥) .

أما زيادة: أو يوماً . . فلم تقع في شيء من الروايات الصحيحة مجموعة إلى ما قبلها: ليلة أو يوماً . .

وإنما اختلفوا ، فبعضهم قال : ليلة . . وبعضهم قال : يوماً . . كما بينه العلامة ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣٤٦/٣) .

وأكثر الروايات على الأول .

ولذلك شك ابن خزيمة في ثبوت اللفظ الآخر (٣٤٧/٣) . وجزم الحافظ في «الفتح» (٢٢١/٤) بأنه شاذ .

وأما سائر الحديث ؛ فهو صحيح ثابت من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر . . . به .

أخرجه البخاري (١٩١/٦ ـ ١٩٢) ، ومسلم (٨٩/٥) ، وابن خزيمة (٢٢٢٩) ، وأحمد (٣٥/٢ و ٣٥/٢) من طرق عنه .

وتابعه عبيد الله عن نافع . . . به . وسيأتي في الكتاب آخر «الأيمان والنذور» .

### ٨١ ـ باب في المستحاضة تعتكف

٢١٣٨ ـ عن عائشة رضي الله عنها:

اعتكفت مع النبي على السرأة من أزواجه ؛ فكانت ترى الصُفْرةَ والحَمْرَة ، فَرُبُّما وضعنا تحتها الطَّسْتَ وهي تصلِّي .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري بإسناد

المصنف).

إسناده: حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتي .

وعكرمة : هو البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس .

وخالد: هو الحذاء.

ويزيد: هو ابن زريع.

والحديث أخرجه البخاري (٧١/١ و ٢٢٦/٤) . . . بإسناد المصنف .

وأخرجه البيهقي (٢٢٣/٤) من طريقه .

ثم أخرجه هو ، وابن ماجه (٢/١٥) ، وأحمد (١٣١/٦) من طرق أخرى عن يزيد بن زُرِيع . . . به .

وتابعه يحيى بن أبي كثير: حدثني أبو سلمة أو عكرمة قال:

كانت زينب تعتكف مع النبي على وهي تُرِيقُ الدم ، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة .

أخرجه الدارمي (٢٢٠/١) ؛ وإسناده صحيح مرسل .

انتهى (كتاب الصيام) وبه ينتهي النصف الأول من «صحيح سنن أبي داود»

ويليه

النصف الثاني وأوله:

(كتاب الجهاد)

وكان الفراغ من كتابته منتصف ليلة الثلاثاء ٢٧ ذي القعدة سنة ١٣٩٧ هـ وأنا أستعد للسفر إلى الحج بالسيارة صُبْحَ الخميسِ الآتي ، يسره الله لي وتقبَّله مني وصالح عملي إنه سميع مجيب

وصلى الله على محمد النبي الأمِّيِّ وآله وصحبه وسلم

# بِســـمالِلهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ

### ٩ ـ أول كتاب الجهاد

# ١ ـ باب ما جاء في الهجرة وسُكْنى البَدُو

٢١٣٩ ـ عن أبي سعيد الخدري:

أن أعرابياً سأل النبي عن الهجرة؟ فقال: « وَيْحَكَ ! إن شأن الهجرة شديد ، فهل لك من إبل؟ » . قال: نعم . قال: « فهل تؤدي صدقتها؟ » . . قال: نعم . قال: « فاعمل من وراء البحار؛ فإن الله لن يَتِرَكَ من عملك شيئاً » .

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الشيخان، وابن حبان (٣٢٣٨)).

إسناده: حدثنا مُؤَمَّلُ بن الفيضل: ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدري.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير مؤمل بن الفضل ، وهو ثقة ، وقد توبع عند الشيخين وغيرهما كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (۲٤٥/۳ و ۱۸۷/۰ و ۲۰۷/۷ و ٤٥٦/١٠) ، ومسلم والحديث أخرجه البخاري (۱۸۲/۲) من طرق أخرى عن الوليد بن مسلم . . . به .

وإسناده مسلسل بالتحديث عند مسلم ورواية للبخاري .

وتابعه أبو إسحاق الفَزَاريُّ عن الأوزاعي . . . به : أخرجه أحمد (١٤/٣) .

وإسناده صحيح أيضاً على شرطهما ؛ والفزاري : اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث .

• ٢٢٤ (\*) \_ عن المِقْدَام بن شُرَيْح عن أبيه قال :

سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة؟ فقالت:

كان رسول الله على يَبْدُو إلى هذه التّلاع ، وإنه أراد البَدَاوة مَرَّة ، فأرسل إليّ ناقة محرَّمة من إبل الصدقة ، فقال لي :

« يا عائشة ! ارْفُقِي ؛ فإنَّ الرِّفْقَ لم يكن في شيء قطُّ إلا زانَهُ ، ولا نُزِعَ من شيء إلا شانَهُ » .

(قلت: حديث صحيح ، وصححه ابن حبان . وأخرجه مسلم دون ذكر البداوة إلى التلاع) .

إسناده: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: ثنا شريك عن المقدام بن شريح .

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم ؛ إلا أنه إنما أخرج لشريك \_ وهو ابن عبد الله القاضى \_ متابعة ؛ لضعف في حفظه ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه ابن حبان (١٩٩٥) من طريق أخرى عن عثمان بن أبي شيبة . . . به .

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٨٠): حدثنا محمد بن الصّبّاح قال: حدثنا شريك . . . به ؛ دون قوله: « يا عائشة! . . . » .

وقد تابعه على هذا . . شعبة عن المقدام . . . به : أخرجه البخاري أيضاً (٤٦٩ و ٤٧٥) ، ومسلم (٢٢/٨ ـ ٢٣) ، وأحمد (٢٥/٦ و ١٧١) ؛ وزاد مسلم وأحمد في رواية :

<sup>(\*)</sup> كذا أصل الشيخ رحمه الله ؛ قفز الترقيم مئة رقم . (الناشر) .

ركبت عائشة بعيراً ، فكانت فيه صعوبة ؛ فجعلت تردّده ، فقال لها رسول الله :

« عليك بالرفق . . . » الحديث .

وتابعه إسرائيل عن المقدام ؛ بلفظ:

خرج رسول الله على البادية إلى البادية إلى إبل الصدقة ، فأعطى نساءه بعيراً بعيراً غيري ، فقلت : يا رسول الله ! أعطيتهن بعيراً بعيراً غيري؟! فأعطاني بعيراً آدَدَ صعباً ، لم يُرْكَبْ عليه ، فقال :

« يا عائشة! . . . » الحديث .

أخرجه أحمد (١١٢/٦) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم .

وقد أخرجه (٨/٦ و ٢٢٢) من طرق أخرى عن شريك . . . بتمامه .

٢ ـ باب في الهجرة ؛ هل انقطعت؟

٢٢٤١ ـ عن معاوية قال : سمعت رسول الله علي يقول :

« لا تنقطعُ الهجرةُ حتى تنقطعَ التَّوبةُ ، ولا تنقطع التوبةُ حتى تطلعَ الشمسُ من مغربها » .

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي: أخبرنا عيسى عن حَرِيزٍ عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أبي هند؛ فإنه مجهول ، لكنه قد توبع كما بينته في «إرواء الغليل» (١٢٠٨) ، فأغنى عن الإعادة .

وقد أخرجه النسائي في «الكبرى» ، والدارمي وأحمد ـ وله عنده طرق ـ ، وبعضها في «صحيح ابن حبان» ، كما بينته هناك . فلا يضره قول الخطابي ـ وتبعه المنذري ـ :

« في إسناده مقال »!

٣٢٤٢ ـ عن ابن عباس قال: قال رسول الله على ـ يوم الفتح فتح مكة ـ: « لا هجرة ، ولكن جهادٌ ونيةٌ ، وإذا اسْتُنْفِرْتم ، فانفِروا » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن الجارود. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتى .

والحديث أخرجه مسلم (٢٨/٦) من طرق أخرى عن جرير . . . به .

وأخرجه هو ، والبخاري وابن الجارود وغيرهم من طرق أخرى عن منصور . . . به .

وهو مخرج في «الإرواء» (١١٨٧) ، مع شواهد له من حديث عائشة وصفوان ابن أمية وغيرهما .

٣٢٤٣ ـ عن عامر قال: أتى رجلٌ عبد الله بن عَمرو ـ وعنده القوم ـ حتى جلس عنده ، فقال: أخْبِرْني بشيء سمعته من رسول الله عليه ؟ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « المسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجرُ مَنْ هَجَرَ ما نهى الله عنه » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه في «صحيحه»).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد: ثنا عامر.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو من رجال البخاري وحده ، لكنه قد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه أحمد (١٦٣/٢ و ١٩٢): ثنا يحيى بن سعيد . . . به .

وأخرجه النسائي (٢٦٧/٢) من طريق أخرى عن يحيى . . . به .

وأخرجه البخاري (٢٦٧/١) ، وأحمد (١٩٣/٢ و ٢١٢ و ٢٢٤) من طريق زكريا \_ وهو ابن أبي زائدة \_ عن عامر : سمعت عبد الله بن عمرو . . . به مرفوعاً .

وتابعه شعبة عن إسماعيل وعبد الله بن أبي السَّفَرِ عن الشعبي . . . به : أخرجه أحمد (7.0/7) .

وله عنده (۲۰۲/۲ و ۲۰۹) طریق أخرى عن موسى بن عُلَيِّ قال : سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله علي يقول : سمعت رسول الله علي يقول :

« تدرون من المسلم؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال . . . (فذكر الشطر الأول منه) . قال :

« تدرون من المؤمن؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال :

« مَنْ أَمِنَهُ المؤمنون على أنفسهم وأموالهم ، والمهاجر مَنْ هَجَرَ السوء واجتنبه » . وسنده صحيح على شرط مسلم .

# ٣ ـ باب في سُكْنَى الشام

٢٢٤٤ ـ عن ابن حَوالة قال: قال رسول الله على :

« سيصير الأمرُ إلى أن تكونوا جُنوداً مُجَنَّدَةً: جندٌ بالشام ، وجندٌ باليمن ، وجندٌ بالعراق » .

قال ابن حَوَالة: خرْ لي يا رسول الله ! إن أدركت ذلك؟ فقال:

« عليك بالشام ؛ فإنها خيرة الله مِنْ أرضه ، يَجْتَبِي إليها خيرتَهُ من عباده . فأما إن أبيتم ؛ فعليكم بيمنكم ، واسقوا من غُدُركم ؛ فإن الله توكل لي بالشام وأهله » .

(قلت: إسناده صحيح، وله طرق صحَّح أحدَها الحاكُم والذهبيُّ).

آ إسناده: حدثنا حَيْوَةُ بن شُرَيْحِ الحَضْرَمِيُّ: ثنا بقية: حدثني بَحِيرٌ عن خالدُ \_ يعني: ابن مَعْدَانَ ـ عن أبي قُتَيْلَة عن ابن حوالة.

تَ قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات ؛ وبقية - وهو ابن الوليد الحمصي - إنما يُخْشَى منه التدليس ، فقد صرح بالتحديث .

وبَحِيرٌ: هو ابن سَعْدٍ السَّحُوليُّ الحمصي .

وأبو قتيلة \_ مصغراً \_ : اسمه مَرْثَدُ بْنُ وَدَاعَةَ الْجُعْفِيُّ ، صحابي مُقِلٌّ .

والحديث أخرجه أحمد (١١٠/٤) : ثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد رَبِّهِ قالا : ثنا بقية . . . به .

وله طرق أخرى ، أشرت إليها وخرجتها في «فضائل الشام» ، رقم الحديث (٢) ، صحَّع أحدَها الحاكمُ والذهبيُّ .

### ٤ ـ باب في دوام الجهاد

٢٢٤٥ ـ عن عِمْران بن حُصَيْنٍ قال : قال رسول الله عِلْيَا :

« لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ، ظاهرين على من ناواًهُمْ ، حتى يُقاتلَ آخرُهم المسيحَ الدَّجَّالَ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذلك قال الحاكم، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن قتادة عن مُطَرَّف عن عمران.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وكذلك صححه الحاكم (٧١/٢ و ٤٥٠/٤)، ووافقه الذهبي ؛ وقد خرجته في «الصحيحة» (١٩٥٩).

### ٥ ـ باب في ثواب الجهاد

٢٢٤٦ ـ عن أبي سعيد عن النبي عليه :

أنه سُئِلَ: أيُّ المؤمنين أكملُ إيماناً؟ قال:

« رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ، ورجل يعبد الله في شِعْبٍ من الشَّعَابِ ، قد كُفِي الناسُ شَرَّهُ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو والبخاري. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا أبو الوليد الطيالسي: ثنا سليمان بن كَثِيرٍ: ثنا الزهري عن

عطاء بن يزيد عن أبي سعيد .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير سليمان بن كثير ، فهو على شرط مسلم وحده ، وقد توبع كما يأتي .

وعلقه البخاري (٢٧٨/١١) عنه وعن غيره .

ووصله هو ، ومسلم (٣٩/٦) وغيرهما من طرق أخرى عن الزهري . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » . وقد خرجته في «الإرواء» (١١٩٣) .

### ٦ ـ باب النهي عن السِّياحة

٢٢٤٧ ـ عن أبى أمامة :

أن رجلاً قال: يا رسول الله ! ائذن لي في السياحة؟ قال النبي عليه : « إن سياحة أمتى: الجهادُ في سبيل الله تعالى ».

(قلت: حديث حسن - أو صحيح - ، وقال الحاكم: « صحيح الإسناد » ، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا محمد بن عثمان التَّنُوخِيُّ: ثنا الهيثم بن حُمَيْدِ: أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة .

قلت : وهذا إسناد حسن ؛ إن سلم من اختلاط العلاء بن الحارث ؛ فإنه ثقة .

وكذلك سائر رجاله ؛ على ضعف يسير في القاسم أبي عبد الرحمن ؛ وبه أعله المنذري ، فقال في «مختصره» :

« القاسم هذا تكلم فيه غير واحد »!

فلم يصنع شيئاً ؛ فإن كل من كان حسن الحديث ؛ فهو متكلم فيه ، بل وقد يكون صحيح الحديث أيضاً ، وإنما يضر في الراوي من الكلام ما كان جرحاً مفسراً مسقطاً لحديثه ! وليس القاسم كذلك ، وإنما هو وسط . وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في «التقريب» :

« صدوق » .

وتناقض الحافظ العراقي في هذا الحديث ، فقال مرة في «تخريج الإحياء» (٣٩٦/١):

« ضعيف » . وقال في موضع أخر (٣٦/٣) :

« إسناده جيد »!

قلت : وكان يكون كذلك ، لولا اختلاط العلاء كما ذكرناه .

لكن للحديث شاهد من رواية سعد بن مسعود الكندي . . . مرفوعاً ، وفيه قصة ابن مظعون في الترهُّب وغيره .

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ، وعنه البغوي في «شرح السنة» (رقم ١٨٤ - طبع المكتب الإسلامي) .

وفي سنده ضعيفان ، وكنت ذكرت في تخريجي الأول «للمشكاة» (٧٢٤) أني لم أقف على سنده ، ولذلك فاتني أن أنبه على خطأ وقع لمؤلفه ، وهو أنه جعله من (مسند عثمان بن مظعون) ! وإنما هو من (مسند سعد بن مسعود) كما ذكرنا .

والحديث أخرجه الحاكم (٧٣/٢) من طريق التنوخي . . . به ، وصححه هو والذهبي !

٧ - باب في فضل القَفْل في سبيل الله تعالى

٢٢٤٨ ـ عن عبد الله بن عمرو عن النبي علي قال:

« قَفْلَةٌ كَغَزْوَة » .

(قلت: إسناده صحيح، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»! ووافقه الذهبى!).

إسناده: حدثنا محمد بن المُصَفَّى: ثنا علي بن عَيَّاش عن الليث بن سعد: ثنا حَيُّوة عن ابن شُفَيًّ عن شُفَيًّ بن مَاتِع عن عبد الله ـ هو ابن عمرو ـ .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات ؛ وابن شُفِّي : اسمه حسين .

والحديث أخرجه أحمد (١٧٤/٢): ثنا إسحاق ـ يعني: ابن عيسى ـ: حدثني ليث بن سعد . . . به .

ورواه الحاكم (٧٣/٢) من طريق محمد بن المصفى . . . به ؛ إلا أنه سقط من إسناده قوله : عن شفي بن ماتع . . . وقال :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

ورواه ابن الجارود (١٠٣٩) عن الليث.

٨ ـ باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

٩ ـ باب في ركوب البحر في الغزو

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا . (انظر «الضعيف»)]

### ١٠ ـ باب في فضل الغزو في البحر

٢٢٤٩ ـ عن أنس بن مالك قال:

حدثتني أمُّ حَرام بنتُ مِلْحَانَ أُخْتُ أمِّ سُلَيْم:

أَن رسول الله على قَالَ عندهم ، فاستيقظ وهو يضحك . قالت : فقلت : يا رسول الله ! ما أَضْحَكَكَ؟! قال :

« رأيت قوماً ممن يركب ظَهْرَ هذا البحرِ كالملوك على الأَسرَّةِ » .

قالت: قلت: يا رسول الله ! ادْعُ الله أن يجعلّني منهم! قال:

« فإنَّك منهم » .

قالت: ثم نام ، فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله! ما أضحكك؟! فقال مِثْلَ مقالته. قلت: يا رسول الله! ادْعُ الله أن يجعلني منهم! قال:

« أنت من الأولين ».

قال: فتزوَّجها عُبادة بن الصامت فغزا في البحر، فحملها معه، فلمَّا رجع؛ قُرِّبَتْ لها بغلة لتركبها، فصرعتها، فاندقَّتْ عُنُقُهَا، فماتت.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).

إسناده: حدثنا سليمان بن داود العَتَكِيُّ: ثنا حَمَّاد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن أنس بن مالك .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (٦٧/٦) ، ومسلم (٥٠/٦) ، والنسائي (٦٤/٢) ، والدارمي (٢١٠/٢) ، وابن ماجه (١٧٧/٢) ، والبيهقي (١٦٦/٩) من طرق أخرى عن حماد بن زيد . . . به .

وكذا رواه أحمد (٤٢٣/٦).

ثم أخرجه هو (٣٦١/٦ و ٣٦١) ، والبخاري (١٤/٦) ، والبيه قي من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد . . . به .

وله طريق أخرى عن أنس ، وهي الآتية بعده :

۲۲۵۰ ـ ومن طريق ثانية عنه قال:

كمان رسول الله على أمِّ حرام بنت ملحان رسول الله على أمِّ حرام بنت ملحان ـ وكانت تحت عبادة بن الصامت ـ ، فدخل عليها يوماً ، فأطعمته ، وجلست تَفْلى رأسه . . . وساق الحديث .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتى .

والحديث في «الموطأ» (٢٠/٢).

ومن طريقه : البخاري (٨/٦ و ٢٠/١٦ و ٣٣٠/١٢) ، ومسلم (٤٩/٦) ، و والترمذي (١٦٤٥) ، والنسائي (٦٣/٢ ـ ٦٤) ، وأحمد (٢٤٠/٣) ، والبيهقي أيضاً (١٦٥/٩) كلهم عن مالك . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وله طریق ثالث عن أنس . . . به نحوه : أخرجه البخاري (٥٨/٦) ، ومسلم وأحمد (٢٦٤/٣ ـ ٢٦٥) .

وله طريق ثان عن أم حرام ، وهو:

٢٢٥١ ـ عن أخت أمِّ سُلِّيم الرُّمَيْصَاءِ قالت :

« لا . . . » ، وساق هذا الخبر ، يزيد وينقص .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري).

إسناده: حدثنا يحيى بن معين: ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرُّمَيْصاء.

قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري ؟ والرميصاء ـ مصغراً ـ: هي أم حرام نفسها ، وهي أخت أم سليم ، كما هو مصرَّح به في هذا الإسناد .

والحديث أخرجه أحمد (٤٣٥/٦): ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر . . . به نحوه ؛ إلا أنه قال: عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته قالت . . . فذكره ؛ ولم يسمّ المرأة .

ووقع في «مصنف عبد الرزاق» (٩٦٢٩) . . . بهذا الإسناد:

أن امرأة حذيفة قالت . . .

ولم يَدْرِ محققه الأعظمي وجه هذا الاختلاف بين رواية المؤلف ورواية

«المصنّف» ، ولم يقف على رواية أحمد هذه! وإلا لتبين له ـ إن شاء الله ـ أن (حذيفة) محرف من (حدثته)! وبالله التوفيق .

٢٢٥٢ ـ عن أم حرام عن النبي على : أنه قال :

« المائد في البحرِ: الذي يُصِيبُهُ القَيْءُ ؛ له أجر شهيد ، والغَرِقُ له أجر شهيد » .

(قلت: إسناده حسن) .

إسناده: حدثنا محمد بن بَكَّارِ العَيْشي: ثنا مروان. (ح) وثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجَوْبَرِيُّ الدمشقي ـ المعنى ـ قال: ثنا مروان: أخبرنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام.

قلت: إسناده حسن أو صحيح ، رجاله كلهم ثقات ؛ على كلام يسير في الرملي هذا ، ذكرته في «الإرواء» ، وخرجت الحديث هناك (١١٩٤) .

٢٢٥٣ ـ عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله على قال :

« ثلاثةً كلُّهم ضامن على الله عز وجل:

رجلٌ خرج غازياً في سبيل الله ؛ فهو ضامن على الله حتى يتوفّاه ، فيد خلّه الجنة ، أو يَرُدُّهُ بما نال من أجر وغنيمة .

ورجلٌ راح إلى المسجد ؛ فهو ضامن على الله حتى يتوفاه ، فيدخلَهُ الجنة ، أو يَرُدَّهُ بما نال من أجر وغنيمة .

ورجلٌ دخل بيته بسلام ؛ فهو ضامن على الله عز وجل » .

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم والذهبي والعسقلاني، وصححه ابن حبان (٤٩٩)).

إسناده: حدثنا عبد السلام بن عَتِيق: ثنا أبو مُسْهِر: ثنا إسماعيل بن عبد الله: ثنا الأوزاعي: حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات .

والحديث أخرجه الحاكم (٧٣/٢) ، وعنه البيهقي (١٦٦/٩) من طريق أخرى عن أبي مُسْهِرٍ عبد الأعلى بن مُسْهِرٍ الغَسَّانيِّ . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد » ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٩٤) من طريق عشمان بن أبي العاتكة قال: حدثني سليمان بن حبيب المحاربي . . . به . والحديث قال الحافظ في «الفتح» (٦/٦):

« أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة بلفظ . . . » .

وأما قول المنذري في «مختصره» (٣٦١/٣) ـ وإن تبعه صاحب «عون المعبود» (٣٦١/٢)؟! ـ :

« وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي »!

فوهم لا أدري وجهه؟!

ولعله التبس عليه بحديث أبي هريرة:

« تضمن الله لمن خرج في سبيله ـ لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي ، وتصديق برسلي ـ: فهو علي ضامن أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ، نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة » .

أخرجه مسلم (٣٣/٦) .

وأخرجه البخاري (١٦٧/٦) ، والنسائي (٥٦/٢) ، ومالك (٢/٢ ـ ٣) ثلاثتهم بلفظ:

« تكفل الله . . . » .

# ١١ ـ باب في فضل من قَتَلَ كافراً

٢٢٥٤ ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه :

« لا يَجْتَمعُ في النار كافرٌ وقاتله أبداً » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه).

إسناده: حدثنا محمد بن الصَّبَّاحِ البَزَّازُ: ثنا إسماعيل ـ يعني: ابن جعفر ـ عن أبيه عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (٤١/٦) من طرق أخرى عن إسماعيل بن جعفر . . . به . وأحمد (٣٩٧/٢) من طريق أخرى عنه .

ثم أخرجه (٣٦٨/٢ و ٣٧٨ و ٤١٢) من طرق أخرى عن العلاء بن عبد الرحمن . . . به .

وتابعه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . . . نحوه ؛ ولفظه :

« لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضرُّ أحدهما الآخر » . قيل : من هم يا رسول الله؟! قال :

« مؤمن قتل كافراً ، ثم سدد » .

أخرجه مسلم والنسائي (٧٢/٢) ، والحاكم (٧٢/٢) ، وأحمد (٢٦٣/٢ و ٣٤٠ و ٣٤٠) . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

وقد وهما في استدراكه عليه .

١٢ ـ باب في حرمة نساء الجاهدين على القاعدين

٥ ٢٢٥ ـ عن بُريّدة قال: قال رسول الله على :

« حُرْمَةُ نساء الجاهدين على القاعدين: كحرمة أمَّهاتهم. وما من رجل من القاعدين في أهله ؛ إلا نُصِبَ له يوم من القيامة ، فقيل له: هذا قد خَلَفَكَ في أهلك ؛ فخذ من حسناته ما شئت » . فالتفت إلينا رسول الله عليه فقال:

« ما ظنكم؟! » .

قال أبو داود: «كان قَعْنَبٌ رجلاً صالحاً. وكان ابن أبي ليلى أراد قعنباً على القضاء فأبى عليه. وقال قعنبٌ : أنا أريدُ الحاجة بدرهم، فأستعينُ عليها برَجُل، قال: وأيّنا لا يستعين في حاجته؟! قال: أخرجوني حتى أنظر؛ فأخرج، فتوارى. قال سفيان: بينما هو متوار؛ إذ وقع عليه البيتُ؛ فمات ».

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة وابن حبان).

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن قَعْنَب عن علقمة بن مَرْثَد عن ابن بريدة عن أبيه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتى .

وابن بريدة: هو سليمان.

وقعنب: هو التميمي الكوفي.

وسفيان : هو ابن عيينة .

والحديث أخرجه مسلم (٤٣/٦) . . . بإسناد المصنف ومتنه .

وأخرجه البيهقي (١٧٣/٩) عن المصنف.

وأخرجه الحميدي في «مسنده» (٩٠٧) ، وعنه البيهقي أيضاً: ثنا سفيان . . . .

وأخرجه النسائي (٦٧/٢): أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن: حدثنا سفيان . . . به ؛ وزاد في آخره:

« ترون يدع من حسناته شيئاً؟! » .

ثم أخرجه هو ، ومسلم وأحمد (٣٥٧ و ٣٥٥) ، وابن حبان (٤٦١٥ و ٣٥٠) ، وابن حبان (٤٦١٥ و ٢٥٠) ، وأبو عوانة (٦٩/٥ ـ ٧٣) ـ وبعضهم جعله من رواية عبد الله بن بريدة ـ من طرق أخرى عن علقمة بن مرثد . . . به . وزاد مسلم ـ بعد قوله : « في أهله » ـ :

« فيخونه فيهم » .

ولأحمد معناها .

# ١٣ ـ باب في السَّرِيَّةِ تُخْفِقُ

٢٢٥٦ ـ عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله على :

« ما مِنْ غازية تغزو في سبيل الله ، فيصيبون غنيمة ؛ إلا تعجَّلوا ثُلُثَيْ الله من الأخرة ، ويبقى لهم الثلث . فإن لم يصيبوا غنيمة ؛ تَمَّ لهم أجرهم » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه. وصححه الحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر بن مَيْسَرَة : ثنا عبد الله بن يزيد: ثنا حيوة وابن لهيعة قالا: ثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُّلِيَّ يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول . . .

قلت: وهذا إسناد صحيح ، ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير ابن لهيعة ؛ ولكنه مقرون ؛ وقد أخرجه مسلم غير مقرون به كما يأتي .

والحديث أخرجه أحمد (١٦٩/٢): حدثنا أبو عبد الرحمن: ثنا حيوة وابن لهيعة . . . به .

وأبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد المقرئ.

وحيوة : هو ابن شُرَيْحِ التُّجِيبِيُّ المصري .

وأبو هانئ : اسمه حُمَيْدُ بن هانئ .

وأبو عبد الرحمن الحُبُلِيُّ: هو عبد الله بن يزيد المَعَافِريُّ .

وأخرجه النسائي (٥٧/٢) ، والبيهقي (١٦٩/٩) من طرق أخرى عن المقرئ . . . به ؛ إلا أن النسائي لم يُسمِّ : ابن لهيعة ! وإنما أشار إليه بقوله : وآخر . . .

وهي طريقته المتَّبعة في (ابن لهيعة) إذا روى له مقروناً بـ (حيوة) ، يشير إليه ولا يسمِّه .

وأخرجه مسلم (٤٧/٦) ، وابن ماجه (١٨١/٢) عن المقرئ أيضاً . . . به ؛ إلا أنهما لم يذكرا : ابن لهيعة مطللقاً .

واستدركه الحاكم (٧٨/٢) ؛ فوهم هو والذهبي!

١٤ - باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

١٥ ـ باب فيمن مات غازياً

٢٢٥٧ ـ عن أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله عليه يقول:
« من فصل في سبيل الله فمات . . . » . (\*)

١٦ ـ باب في فضل الرِّباط

٢٢٥٨ ـ عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد : أن رسول الله عليه قال :

« كل مَيِّت (١) يُخْتَمُ على عمله ؛ إلا المرابط ؛ فإنه يَنْمُو له عَمَلُهُ إلى يوم القيامة ، ويُؤَمَّنُ من فَتَّان القَبْر » .

<sup>(\*)</sup> هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله إلى «الضعيف» ؛ فانظره ثمة (برقم ٤٣١) . (الناشر) .

<sup>(</sup>١) الأصل: « الميت » ، وهو رواية المصنف! والصواب ما أثبتنا ، وهي رواية أحمد والترمذي وغيرهما .

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان).

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن وهب: حدثني أبو هانئ عن عمرو بن مالك عن فَضَالة بن عُبَيْد.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير عمرو بن مالك ـ وهو الجَنْبِيُّ أبو علي ـ ، وهو ثقة .

وأبو هانئ : هو حميد بن هانئ ، المتقدم قبل حديث .

والحديث أخرجه الحاكم (٧٩/٢) من طريق أخرى عن سعيد بن منصور . . . باللفظ الذي أثبتنا .

وكذلك أخرجه الترمذي (١٦٢١) ، وأحمد (٢٠/٦) من طريق عبد الله بن المبارك : أخبرنا حيوة بن شريح . . . به .

وتابعه ـ عنده ـ رشدين : حدثني ابن هانئ الخولاني . . . به .

وتابعه أيضاً حيوة بن شريح : عند ابن حبان (٤٦٠٥) .

وله شاهد عن عقبة بن عامر . . . به : أخرجه الدارمي (٢١١/٢) ، وأحمد (٢٥٠/٥) .

وإسناده صحيح.

١٧ - باب في فضل الحَرْسِ في سبيل الله تعالى
٢٢٥٩ - عن سَهْلِ ابن الحَنْظَلِيَّةِ :

أنهم ساروا مع رسول الله عليه يوم (حُنين) ، فأطْنَبُوا السَّيْرَ ، حتى كانت عشيةً ، فحضرتُ صلاةً عند رسول الله عليه ، فجاء رجلٌ فارس ، فقال :

يا رسول الله ! إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا ؛ فإذا أنا بِهَوَازِن على بَكْرَةِ آبائهم - بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وشائهم - اجتمعوا إلى (حنين) . فتبسم رسول الله على وقال :

« تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله » . ثم قال :

« من يَحْرُسُنا الليلة؟ » . قال أنس بن أبي مَرْثَد الغَنَوِيُّ : أنا يا رسول الله ! قال :

« فاركب » . فركب فرساً له ، فجاء إلى رسول الله على ، فقال رسول الله على :

« استقبل هذا الشّعْبَ ، حتى تكون في أعلاه ، ولا نُغَرّن من قبلك الليلة » . فلما أصبحنا ؛ خرج رسول الله ﷺ إلى مصلاه ، فركع ركعتين ، ثم قال :

« هل أَحْسَسْتُمْ فارسكم؟ » . قالوا : يا رسول الله ! ما أحسسناه ! فَتُوِّبَ بالصلاة ، فجعل رسول الله على ـ وهو يصلي ـ يلتفت إلى الشَّعْبِ ، حتى إذا قضى صلاته وسلَّم ؛ قال :

« أَبْشروا فقد جاء فارسكم! ». فجعلنا ننظر خِلالَ الشَّجَرِ في الشَّعْب؛ فإذا هو قد جاء ، حتى وقف على رسول الله على ، فسلم ، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشَّعْب، حيثُ أمرني رسول الله على ، فلما أصبحت ؛ طلعتُ الشَّعْبَيْنِ كليهما ، فنظرت فلم أر أحداً! فقال له رسول الله على :

« هل نزلت الليلة؟ » . قال : لا ؛ إلا مصلياً أو قاضياً حاجة . فقال له

#### رسول الله ﷺ :

« قد أَوْجَبْتَ ؛ فلا عليك أن لا تَعْمَلَ بعدها » .

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا أبو توبة: ثنا معاوية \_ يعني: ابن سلام \_ عن زيد \_ يعني: ابن سلام \_ أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلُولِيُّ أبو كبشة أنه حدثه سهل ابن الحنظلية.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، كما تقدم برقم (٨٥٠) .

والحديث أخرجه النسائي في «الكبرى» ـ كما في «تحفة الأشراف» (٩٥/٤) ـ والبيهقي (١٤٩/٩) من طريقين آخرين عن أبي توبة . . . به .

وتابعه مروان بن محمد: ثنا معاوية بن سلام . . . به .

#### ١٨ ـ باب كراهية ترك الغزو

٢٢٦٠ - عن أبي هريرة عن النبي إليه قال:

« من مات ولم يَغْزُ ، ولم يحدِّثْ نفسه بالغزو ؛ مات على شُعْبَةً من النفاق » .

(قلت : إسناده صحيح . وأخرجه مسلم وأبو عوانة في «صحيحيهما» ، وابن الجارود) .

إسناده: حدثنا عَبْدَةُ بن سليمان المَوْزِيُّ: أخبرنا ابن المبارك: أخبرنا وهيب عني : ابن الورد -: أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سُمَيُّ عن أبي صالح

عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير عبدة بن سليمان المروزي ، وهو ثقة ، وقد توبع عند مسلم وغيره كما يأتى .

والحديث أخرجه مسلم (٤٩/٦) ، والنسائي (٥٤/٢) ، وأبو عوانة (٨٤/٥) ، وأبو عوانة (٨٤/٥) ، وأحمد (٣٧٤/٢) ، والحاكم (٧٩/٢) من طرق عن ابن المبارك . . . به ؛ ومن شيوخ أبى عوانة فيه المصنف رحمه الله تعالى .

وتابعه عبد الله بن رجاء عن عمر بن محمد بن المنكدر . . . به : أخرجه ابن الجارود (ص ٣٤٥/رقم ١٠٣٦) ، والحاكم .

٢٢٦١ ـ عن أبى أمامة عن النبي عليه قال:

« مَنْ لم يَغْزُ ، أو يُجَهِّزْ غازياً ، أو يَخْلُفْ غازياً في أهله بخير ؛ أصابه الله بِقَارِعَة قِبل يوم القيامة » .

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا عمرو بن عثمان - وقرأته على يزيد بن عبد رَبّه الجُرْجُسِيّ - قالا: ثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات ؛ على الخلاف المعروف في القاسم .

والحديث أخرجه الدارمي (٢٠٩/٢) ، وابن ماجه (١٧٣/٢) من طريقين أخرين عن الوليد بن مسلم: ثنا يحيى بن الحارث الذِّمَاري . . . به .

٢٢٦٢ ـ عن أنس: أن النبي على قال:

« جاهدوا المشركين: بأموالكم ، وأنفسكم ، وألسنتكم » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذلك قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن حميد عن أنس.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وحماد : هو ابن سلمة .

والحديث أخرجه الحاكم (٨١/٢) من طريق أخرى عن موسى بن إسماعيل . . . به ، وقال :

« صحيح على شرط مسلم » ، ووافقه الذهبي .

وتابعه جمع عن حماد بن سلمة . . . به : أخرجه النسائي (٥٣/٢) ، والدارمي (٢٥٢) ، وابن حبان (١٦١٨) ، وأحمد (٣/٢) و ٢٥٢ و ٢٥١) ؛ وزاد في رواية :

« وأيديكم » .

وسنده صحيح أيضاً.

١٩ ـ باب في نسخ نفير العامة بالخاصة

٢٢٦٣ ـ عن ابن عباس قال:

﴿ إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكم عذاباً أليماً ﴾ ، و: ﴿ ما كان لأهل المدينة ﴾ إلى

قوله: ﴿يعملون﴾(١) ؛ نسختها الآية التي تليها: ﴿وما كان المؤمنون لِيَنْفِرُوا كَانَ المؤمنون لِيَنْفِرُوا كَافَة ﴾ .

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا أحمد بن محمد المَرْوَزِيُّ: حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ؛ على خلاف في بعضهم ، وقد مضى الكلام عليه في أول «النكاح» رقم (١٨٢٢) .

والحديث أخرجه البيهقي (٤٧/٩) من طريق المؤلف رحمه الله تعالى .

#### ٢٠ ـ باب في الرخصة في القعود من العذر

٢٢٦٤ ـ عن زيد بن ثابت قال:

كنت إلى جَنْبِ رسول الله على ، فَغَشيَتْهُ السَّكينَةُ ، فوقعتْ فَخِذُ رسول الله على فَخِذِي ، فما وجدتُ ثِقَلَ شيء أَثْقَلَ من فَخِذِ رسول الله على مَرِّي عنه ، فقال :

« اكتب » . فكتبت في كتف : ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين . . . وكان والمجاهدون في سبيل الله . . . ﴾ إلى أخر الآية ، فقام ابن أم مكتوم ـ وكان

<sup>(</sup>۱) قلت: ونص الآيتين بتمامهما: ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نَصَبُ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئاً يَغيِظُ الكفار ولا ينالون من عدوَّ نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر الحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ﴾ [التوبة: ١٢٠ - ١٢١].

رجلاً أعمى - لما سمع فضيلة المجاهدين ، فقال : يا رسول الله ! فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه ؛ غَشيَتْ رسولَ الله على السّكينة ، فوقعت فَخِذُهُ على فَخِذِي ، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ، ثم سُرِّي عن رسول الله على ، فقال :

« اقرأ يا زيد ! » ؛ فقرأ : ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين . . . ﴾ ، فقال رسول الله على : ﴿ غَيْرُ أُولِي الضرر . . . ﴾ الآية كلُّها .

قال زيد: فأنزلها الله وحدها ، فألحقْتُها . والذي نفسي بيده ! لكأني أنظر إلى مُلْحَقِها عند صَدْع في كَتِفٍ .

(قلت: إسناده حسن صحيح، وكذلك قال الترمذي. وأخرجه البخاري وابن الجارود في «المنتقى»، ورواه الشيخان عن البراء مختصراً. وصححه الترمذي أيضاً).

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير عبد الرحمن بن أبي الزناد ، فهو من رجال مسلم وحده ، وفي حفظه ضعف ؛ لكنه قد توبع ، فحديثه صحيح .

والحديث أخرجه أحمد (١٩٠/٥ ـ ١٩١ و ١٩١) ، والبيهقي من طرق أخرى عن ابن أبي الزناد . . . به .

وللحديث طرق أخرى ، وشاهد:

الأولى: عن سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم أن زيد بن ثابت

أخبره به . . . نحوه : أخرجه البخاري في (الجهاد ـ ٣١) ، وفي «التفسير» ، والترمذي (٣٠٣٦) ، والبيهقي وأحمد والترمذي (٣٠٣٦) . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

الثانية: عن الزهري عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْبٍ عن زيد بن ثابت . . . به نحوه: أخرجه أحمد (١٨٤/٥) ، وعلقه الترمذي .

الثالثة : علَّقه مسلم (٤٣/٦) عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد ابن ثابت .

وأما الشاهد؛ فأخرجه الشيخان والنسائي وأبو عوانة (٧٣/٥ - ٧٤) ، والبيهقي وأحمد (٢٨٢/٤ و ٢٨٤) ، وصححه الترمذي (٣٠٣٤) .

٢٢٦٥ ـ عن أنس بن مالك : أن رسول الله على قال :

« لقد تركتم في المدينة أقواماً ، ما سرْتُم مسيراً ، ولا أنفقتم من نفقة ، ولا قطعتم من واد ؛ إلا وهم معكم فيه » .

قالوا: يا رسول الله ! وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟! قال :

« حَبَسَهُمُ العُذْرُ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري وابن حبان).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس ابن مالك عن أبيه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وحماد : هو ابن سلمة .

والحديث أخرجه البيهقي (٢٤/٩) من طريق المؤلف.

وعلقه البخاري (الجهاد/ ٣٥) من هذا الوجه .

ووصله أحمد (١٦٠/٣ و ٢١٤) من طرق أخرى عن حماد بن سلمة . . . به .

وأخرجه هو (۱۰۳/۳ و ۱۸۲) ، والبخاري وابن ماجه (۱۷٤/۲) من طرق أخرى عن حميد عن أنس . . . به .

وصححه ابن حبان (١٦٢٣).

وله شاهد عن جابر: رواه مسلم (٤٩/٦) ، وابن ماجه (٢٧٦٥) .

#### ٢١ ـ باب ما يجزي من الغزو

٢٢٦٦ ـ عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ : أن رسول الله قال :

« مَنْ جَهَّزَ غازياً في سبيل الله ؛ فقد غزا ، ومن خَلَفَهُ في أهله بخير ؛ فقد غزا » .

(قلت : إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجاه وأبو عوانة) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر: ثنا عبد الوارث: ثنا الحسين: حدثني يحيى: حدثني أبو سلمة: حدثني بُسْرُ بن سعيد: حدثني زيد بن خالد الجُهَنِيُّ.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه أبو عوانة (٦٦/٥) ، والبيهقي (٢٨/٩) من طريق المؤلف.

وأخرجه البخاري (الجهاد/٣٨) . . . بإسناده .

وأخرجه مسلم (٤٢/٦) ، وأبو عوانة من طريق أخرى عن حسين المعلم . . . به .

وأحمد (١٩٣/٥) ، والترمذي (١٦٢٨ و ١٦٣١) ، والنسائي (٦٥/٢) ، وأبو عوانة من طرق أخرى عن يحيى . . . به .

ومسلم وأبو عوانة والنسائي عن بُكَيْرِ بن الأَشْجِّ عن بُسْر بن سعيد . . . به .

وتابعه عطاء عن زيد بن خالد . . . مرفوعاً ؛ بلفظ :

« من جهز غازياً في سبيل الله ، وخلفه في أهله ؛ كتب الله له مثل أجره ؛ إلا أنه لا ينقص من أجر الغازي شيئاً » .

أخرجه الدارمي (۲۰۹/۲) ، والترمذي (۱۹۲۹) ـ وحسنه ـ ، وابن حبان (۱۹۲۹ ـ موارد) ، وأحمد (۱۹۲/۵) .

وإسناده صحيح على شرط مسلم .

٢٢٦٧ ـ عن أبي سعيد الخدري:

أن رسول الله بي بعث إلى بَنِي (لِحْيَانَ) ، وقال :

« لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رجلين رَجُلٌ » ، ثم قال للقاعد :

« أَيُّكُم خَلَفَ الخَارِجَ في أهله وماله بخير ؛ كان له مثلُ نصفِ أُجْرِ الخَارِج » .

(قلت: إسناده حسن صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة وابن حبان وابن الجارود. وصححه الحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: أخبرنا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد ـ مولى المهري ـ عن أبيه عن أبي سعيد الخدري .

قلت: وهذا إسناد حسن ، وهو على شرط مسلم ، ورجاله كلهم ثقات ؟ غير يزيد بن أبي سعيد ؛ فإنه غير مشهور ، لم يذكروا له راوياً - مع ابن أبي حبيب هذا - غير رباح بن بشير بن مُحْرِزٍ ، ولم يوثقه غير ابن حبان ؛ لكنه قد توبع كما يأتي .

وأما والده أبو سعيد المُهْرِيُّ مولاهم ؛ فقد روى عنه جماعة من الثقات ، ووثقه العجلى وابن حبان .

والحديث أخرجه أبو عوانة (٦٩/٥) ، والبيهقي (٤٨/٩) من طريق المصنف وغيره .

وأخرجه مسلم (٤٢/٦) . . . بإسناده .

ثم أخرجه أبو عوانة وابن حبان (٤٦١٠) ، والحاكم (٨٢/٢) ، وأحمد (١٥/٣) من طرق أخرى عن ابن وهب . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه »! ووافقه الذهبي!

وتابعه ابن لهيعة : حدثني يزيد بن أبي حبيب . . . به : أخرجه أحمد (٥٥/٣) .

وتابعه يحيى بن كثير: حدثني أبو سعيد مولى المهري . . . به : أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن الجارود (١٠٣٨) .

# ٢٢ ـ باب في الجُرْأَةِ والجُبْنِ

٢٢٦٨ ـ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول:
« شَرُّ ما في رَجُلٍ: شُحُّ هَالِعٌ ، وجُبْنٌ خَالِعٌ » .

(قلت : إسناده صحيح ، وصححه ابن حبان ) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن الجَرَّاح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن عُلَيِّ ابن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال: سمعت أبا هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات كما بينته في «الصحيحة» (٥٦٠) ، وخرجت الحديث هناك ؛ فلا داعي للإعادة ؛ إلا أنني أزيد هنا فأقول :

إن الإمام أحمد قال: حدثنا أبو عبد الرحمن: ثنا موسى بن عُلَيَّ . . . به . وأبو عبد الرحمن هذا: هو عبد الله بن يزيد المقرئ .

ومن طريقه : أخرجه البيهقي أيضاً (١٧٠/٩) .

٢٣ ـ باب في قوله تعالى : ﴿ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَةِ ﴾
٢٢٦٩ ـ عن أَسْلَمَ أبي عمْرَانَ قال :

غزونا من المدينة نريد القُسْطَنْطِينيَّة ، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، والروم مُلْصِقُو ظهورِهم بحائط المدينة ، فحمل رجل على العدوِّ ، فقال الناس : مَهْ !! لا إله إلا الله ! يلقي بِيَدَيْهِ إلى التَّهْلُكَةِ ! فقال أبو أيوب :

إنما نزلت هذه الآية فينا مَعْشَرَ الأنصار: لمَّا نصر الله نبيَّهُ ، وأظهر الإسلام ؛ قلنا: هَلُمَّ نُقِمْ في أموالنا ونُصْلِحْها ، فأنزل الله تعالى: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَة ﴾ ، فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونُصْلِحَها ، ونَدَعَ الجهادَ .

قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله؛ حتى دُفِنَ بالقسطنطينية.

(قلت: إسناده صحيح، وصححه الحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح: ثنا ابن وهب عن حيوة بن شُرَيْح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران.

قلت : وهذا إسناد صحيح من طريق حيوة ، ورجاله على شرط مسلم ؛ غير أسلم أبي عمران ـ واسم أبيه : يزيد المصري التُجِيبي ـ ، وهو ثقة .

ووهم الحاكم ، فصححه على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! كما بينته وخرجته في «الصحيحة» أيضاً (١٣).

٢٤ - باب في الرمي

٢٢٧٠ ـ عن عقبة بن عامر الجُهَنِيِّ قال :

سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول:

« ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا استطعتم مِن قوة ﴾ ؛ ألا إنَّ القوةَ الرَّمْيُ ، ألا إنَّ القوةَ

الرَّمْيُ ، ألا إنَّ القوةَ الرَّمْيُ  $^{(1)}$  .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في «صحيحه»).

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثُمَامَة بن شُفَيًّ الهَمْداني أنه سمع عقبة بن عامر الجُهَنِيَّ يقول . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير ثمامة هذا ، فهو على شرط مسلم وحده ؛ وقد أخرج الحديث هذا كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد وغيرهم من طرق عن ابن وهب . . . به .

وهو منخسرج في «إرواء الغليل في تخسريج أحساديث منار السبيل» (١٥٠٠/٣٢٥/٥) . وهو مطبوع ـ والحمد لله ـ في ثمان مجلدات . وفي لفظ لمسلم (٥٢/٦) من طريق آخر عن ابن وهب :

« ستفتح عليكم أَرَضُون ، ويكفيكم الله ؛ فلا يَعْجِزْ أحدكم أن يَلْهُوَ بسهمه » .

ورواه الترمذي من طريق أخرى . . . نحوه .

<sup>(</sup>۱) ابتداءً من هذا الحديث؛ اعتمدت على نسخة «سنن أبي داود» ـ طبعة حمص، تعليق الأستاذ الدعاس؛ وذلك لأنني لم أستطع استجلاب نسختي التازية من «السنن» بعد هجرتى أول رمضان سنة (۱٤٠٠) من دمشق إلى عمان، ﴿ولله عاقبة الأمور﴾ !!

#### ٢٥ ـ باب في من يغزو ويلتمس الدنيا

« الغَرْوُ غزوان :

فأما من ابت عى وجه الله ، وأطاع الإمام ، وأنفق الكريمة ، وياسَرَ الشريك (١) ، واجتنب الفساد ؛ فإن نومه ونُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ .

وأما من غزا فخراً ورياءً وسمعة ، وعصى الإمام ، وأفسد في الأرض ؛ فإنه لم يرجع بالكفاف » .

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حدثنا حيوة بن شُرَيْح الحضرمي: أخبرنا بقية: حدثني بَحِيرٌ عن خالد بن مَعْدانَ عن أبي بَحْرِيَّة عن معاذ بن جبل.

قلت: وهذا إسناد حسن أو صحيح ؛ فإن رجاله كلهم ثقات ، والمقال الذي في بقيّة \_ وهو ابن الوليد \_ لا يعلّه ؛ لأنه بسبب تدليسه إذا عنعن ، وهنا قد صرح بالتحديث كما ترى ؛ فزالت شبهة تدليسه .

وبَحِيرٌ \_ بكسر المهملة \_ : هو ابن سَعْد الحمصي ، وهو ثقة ثبت .

وأبو بَحْرِيَّةَ ـ بفتح الموحدة وسكون المهملة وتشديد المثناة ـ : اسمه عبد الله بن قيس الكِنْدِيُّ الحمصي .

والحديث أخرجه النسائي في «سننه الصغرى» في «الجهاد» وفي «البيعة»، وفي «الكبرى» أيضاً، وفي «السير» (١/٥٢/٢)، والدارمي (٢٠٨/٢)، وأحمد

<sup>(</sup>١) أي: عامله باليُسْر والسماحة .

(۲۳٤/٥) من طرق عن بقية . . . به .

وكذلك أخرجه البيهقي (١٦٨/٩).

٢٢٧٢ ـ عن أبي هريرة:

أن رجلاً قال: يا رسول الله! رجل يريد الجهاد في سبيل الله؛ وهو يبتغي عَرَضاً من عَرَض الدنيا؟ فقال رسول الله عليه :

يا رسول الله ! رجلٌ يريد الجهاد في سبيل الله ؛ وهو يبتغي عَرَضاً من الدنيا؟ فقال :

« لا أَجْرَ له » . فقالوا للرجل : عُدْ لرسول لله عِلَيْ ! فقال له الثالثة؟ فقال :

« لا أُجْرَ له ».

(قلت : حديث حسن ، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي) .

إسناده: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بُكَيْرِ بن عبد الله بن الأَشَجِّ عن ابن مِكْرَزٍ - رجل من أهل الشام ـ عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن مكرز ، قال الذهبي :

« لا يُعْرَفُ ، وما هو بأيوب بن عبد الله بن مكرز ؛ فإن ذا رجل أخر من أصحاب ابن مسعود ، قديم » .

قلت: لكن للحديث شاهد ـ من حديث أبي أمامة ـ عند النسائي ؛ جوَّد إسنادَهُ المنذريُّ في «الترغيب» ، تراه في كتابي «صحيح الترغيب» برقم (٨) .

والحديث أخرجه البيهقي في «السنن» (١٦٩/٩) من طريق المؤلف.

وأخرجه أحمد (٢٩٠/٢ و ٣٦٦) ، والحاكم (٨٥/٢ و ٣٧١) ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، وصححه ابن حبان أيضاً .

# ٢٦ ـ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

۲۲۷۳ ـ عن أبي موسى:

أن أعرابياً جاء إلى رسول الله على ، فقال: إن الرجل يقاتل للذِّكْر ، ويقاتل ليُحْمَدَ ، ويقاتل لِيَغْنَمَ ، ويقاتل ليُرَى مكانُهُ؟ فقال رسول الله عِنْهِ :

« من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى ؛ فهو في سبيل الله عز وجل ».

(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّةً عن أبي وائل عن أبي موسى .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لغيره ؛ فإن رجاله كلهم ثقات

رجال الشيخين ؛ غير حفص بن عمر - وهو الحَوْضيُّ - فمن رجال البخاري ؛ وقد توبع كما في الذي بعده .

٢٢٧٤ ـ وفي رواية : عن عمرو بن مُرَّة قال :

سمعت من أبى وائل حديثاً أعجبنى . . . فذكر معناه .

إسناده: حدثنا على بن مسلم: حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال:

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير أبي داود ـ وهو الطيالسي صاحب «المسند» المعروف به -؛ وهو ثقة من رجال مسلم .

وقد تابعه حفص بن عمر ، كما في الإسناد الذي قبله .

والحديث أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢٠٣٥ ـ ترتيبه) . . . بسنده المذكور في الكتاب.

وأخرجه البخاري في «العلم» ، وفي «الجهاد» ، ومسلم فيه ، والنسائي وأحمد (٤٠٢/٤) ، والبيهقي (١٦٧/٩) من طرق أخرى عن شعبة . . . به .

والشيخان أيضاً ، والترمذي (١٦٤٦) ، وابن ماجه (٢٧٨٣) ، وأحمد (٣٩٢/٤ و ٣٩٧ و ٤٠٥ و ٤١٧) من طرق أخسري عن أبي وائل . . . به نحسوه . وقسال الترمذي:

« حديث حسن صحيح » . وهو في «مختصري لصحيح البخاري» رقم . (٨١)

#### ٢٧ ـ باب في فضل الشهادة

٢٢٧٥ ـ عن ابن عباس قال: قال رسول الله على :

« لَمَّا أُصِيبَ إِخوانكم بأُحُد ؛ جعل الله أرواحهم في جَوْف طَيْرِ خُصْر ، تَرِد أَنهار الجنة ؛ تأكل من ثمارها ، وتَأْوي إلى قناديل من ذهب معلَّقة في ظِلِّ العرش ، فلما وجدوا طيبَ مَأْكَلِهم ومَشْرَبهم ومَقيلهم ؛ قالوا : مَنْ يُبْلغُ إِخواننا عنَّا أنَّا أحياءً نُرْزَق ؛ لئلا يَزْهَدُوا في الجهاد ، ولا يَنْكُلوا في الحرب؟ فقال الله سبحانه : أنا أَبْلِغُهُم عنكم » .

قال: فأنزل الله: ﴿ولا تَحْسَبَنَّ الذين قُتِلُوا في سبيل الله . . . ﴾ إلى أخر الآية .

(قلت : حديث حسن ، وصححه الحاكم والذهبي ، وأقرَّه المنذري) .

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد ابن إسحاق عن إسماعيل بن أميَّة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم كلهم ؛ إلا أنه إنما أخرج لابن إسحاق مقروناً ، ثم هو مدلس ؛ وقد عنعنه ؛ لكنه قد صرح بالتحديث في رواية لأحمد تأتي .

وكذلك أبو الزبير مدلس أيضاً .

لكن للحديث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود ، رواه مسلم وغيره ؛ وقد خرجته في تعليقي على «الآيات البينات» (ص ٣٩) .

والحديث أخرجه البيهقي (١٦٣/٩) من طريق المؤلف.

وأحمد (٢٦٦/١) . . . بإسناد المؤلف ومتنه .

وأخرجه الحاكم (٨٨/٢) من طريق أخرى عن عثمان . . . به ، وقال :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

وخالفه إبراهيم بن سعد الزهري فقال: عن ابن إسحاق: حدثني إسماعيل ابن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير عن ابن عباس . . . به ؛ فلم يذكر في إسناده: سعيد بن جبير: أخرجه أحمد .

٢٢٧٦ ـ عن حسناء بنتِ معاوية الصَّريبيَّةِ قالت : حدَّثني عَمِّي قال :

قلت للنبي إلى الله عليه على الجنة؟ قال :

« النبيُّ في الجنة ، والمولودُ في الجنة ، والوَئيدُ في الجنة » .

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زُريع: حدثنا عوف: حدثتنا حسناء بنت معاوية الصَّريمية .

قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله ثقات ؛ لولا جهالة حسناء هذه ، ولذلك قال الحافظ عنها :

« مقبولة » ؛ أي : عند المتابعة .

والحديث أخرجه البيهقي (٦٦٣/٩) من طريق أخرى عن مُسدد .

وأخرجه أحمد (٥٨/٥) من طرق أخرى عن عوف . . . به .

وله شواهد كثيرة معروفة ، لا ضرورة لبيانها .

#### ۲۸ ـ باب الشهيد يشفع

٢٢٧٧ ـ عن نِمْرانَ بن عتبة الذِّمَاري قال :

دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام ، فقالت : أبشروا ؛ فإني سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله على :

« يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته » .

(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان، وصححه الترمذي من حديث المقدام).

إسناده: أحمد بن صالح: حدثنا يحيى بن حسان: حدثنا الوليد بن رباح الذِّمَاري: حدثني عمِّي نِمْرَان بن عتبة الذِّمَاري.

قال أبو داود: « صوابه: رباح بن الوليد » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير نمران هذا ؛ قال الذهبي :

« لا يدري من هو؟ ».

قلت : لكن للحديث شواهد يتقوى به ؛ منها : حديث المقدام المشار إليه في الأعلى : أخرجه الترمذي (١٦٦٣) ، وقال :

« حديث حسن صحيح غريب » .

ومنها: عن عبادة بن الصامت وقيس الجُذَامي ، وأسانيدها صحيحة ، وهي مخرجة في كتابي «الجنائز» (ص ٥٠ ـ ٥١) .

والحديث أخرجه البيهقي (١٦٤/٩) من طريق المؤلف.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٦١٢ ـ موارد) من طريق جعفر بن مسافر التّنيُّ سِيٌّ: حدثنا يحيى بن حسان . . . به ؛ إلا أنه قال : الوليد بن رباح الذّمّاري . . . على الصواب .

وهو رواية عن أحمد بن صالح ، كما بينه الحافظ في «التهذيب» . ولفظ جعفر : قال :

دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام صغار ، فمسحت رؤوسنا ، وقالت : أبشروا يا بَنِي ً! فإني أرجو أن تكونوا في شفاعة أبيكم ، فإني سمعت . . . إلخ .

### ۲۹ ـ باب في النور يُرى عند قبر الشهيد

٢٢٧٨ ـ عن عبيد بن خالد السُّلَميِّ قال:

آخى رسول الله عليه بين رجلين ، فَقُتِلَ أحدهما ، ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها ، فصلَّيْنا عليه ، فقال رسول الله عليه :

« ما قلتم؟ » . فقلنا : دعَوْنا له وقلنا : اللهم ! اغفر له ، وألحقه بصاحبه ! فقال رسول الله عليه :

« فأين صلاته بعد صلاته ، وصومه بعد صومه » شك شعبة في : صومه « وعمله بعد عمله؟! إن بينهما كما بين السماء والأرض » .

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن رُبَيِّعَة عن عبيد بن خالد السلمي.

قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير عبد الله ابن رُبَيِّعَة ـ بضم أوله وفتح ثانيه ـ ، مختلف في صحبته ، وقد ذكره ابن حبان في «الصحابة» ، ثم ذكره في «الثقات» ، وقد روى عنه جمع من ثقات التابعين مثل عبد الرحمن بن أبي ليلى .

والحديث أخرجه أحمد (٢١٩/٤) من طرق أخرى عن شعبة . . . به .

وأخرجه الطيالسي (٧٣٢) ، وعنه البيهقي (٣٧١/٣) : حدثنا شعبة . . . به . وأخرجه النسائي في «الجنائز» .

## ٣٠ ـ باب في الجعائل في الغزو

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

#### ٣١ ـ باب الرخصة في أخذ الجعائل

« للغازي أَجْرُهُ ، وللجاعل أَجْرُهُ وأَجْرُ الغازي » .

(قلت: إسناده صحيح، وصححه أبو عوانة).

إسناده: حدثنا إبراهيم بن الحسن المِصِّيصِيُّ: حدثنا حجاج ـ يعني: ابن محمد ـ . (ح) وحدثنا عبد اللك بن شعيب: حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شُرَيْح عن ابن شُفَيُّ عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات معرفون ؛ غير ابن شُفَيِّ ـ واسمه : حسين ـ ؛ وهو ثقة كما في «التقريب» .

والحديث أخرجه البيهقي (٢٨/٩) من طرق أخرى عن الليث بن سعد . . . به .

وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» وغيره ، كما تراه في «الصحيحة» (٢١٥٣) .

### ٣٢ ـ باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة

٢٢٨٠ ـ عن يعلى ابن مُنْيَةَ قال:

أَذَّنَ رسولُ الله على بالغزو وأنا شيخ كبير ، ليس لي خادم ، فالتمست أجيراً يكفيني ؛ وأُجْرِي له سَهْمَهُ ، فوجدت رجلاً ، فلما دنا الرحيل ؛ أتاني ، فقال : ما أدري ما السُهْمَانُ ، وما يبلغ سهمي؟ فَسَمِّ لي شيئاً ـ كان السهم أو لم يكن ـ ، فسميت له ثلاثة دنانير ، فلماً حضرت غنيمته ؛ أردت أن أجري له سهمه ، فذكرت الدنانير ، فجئت النبي على ، فذكرت له أمره؟ فقال :

« ما أجد له في غزوته هذه ـ في الدنيا والآخرة ـ إلا دنانيره التي سَمَّى » .

(قلت: إسناده صحيح ، وقال الحاكم: « صحيح على شرط الشيخين »! ووافقه الذهبى!) .

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرني عاصم بن حَكِيم عن يحيى بن أبي عمرو السَّيْبَانِيُّ عن عبد الله بن الدَّيْلَمِيِّ أن يعلى ابن منية قال . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات معروفون ؛ غير عاصم بن حكيم ؛ قال أبو حاتم :

« ما أرى بحديثه بأساً » .

وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وروى عنه جمع ؛ وقد توبع كما سأذكره .

والحديث أخرجه الحاكم (١١٢/٢) ، وقال :

« صحيح على شرطهما »! ووافقه الذهبي!

والبيهقي (٦/ ٣٣١) من طريق أخرى عن أحمد بن صالح . . . به .

وأخرجه هو (٢٩/٩) ، وأحمد (٢٢٣/٤) من طريق أخرى عن بشير بن طلحة أبي نَصْرٍ الحضرمي عن خالد بن دُرَيْكٍ عن يعلى بن أمية . . . به نحوه .

قلت: وهذا إسناد جيد، إن كان خالد سمعه من يعلى ؛ فقد تكلموا في سماعه منه ، لكن قد جاء تصريحه بالسماع في هذا الحديث في بعض الروايات ، فراجع ترجمة خالد في «التهذيب» .

٣٣ ـ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

٢٢٨١ ـ عن عبد الله بن عمرو قال:

جاء رجل إلى رسول الله على الله على الهجرة ، وتركت أَبايِعُك على الهجرة ، وتركت أَبُوَي يبكيان؟ فقال :

« ارجع عليهما ؛ فَأَضْحِكْهُمَا كما أبكيتهما » .

(قلت: إسناده صحيح، وكذلك قال الحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ؛ غير السائب والد عطاء ، وهو ثقة .

والحديث أخرجه البيهقي (٢٦/٩) من طريق أخرى عن ابن كثير . وهو مخرج في «الإرواء» (١١٩٩) .

٢٢٨٢ ـ وفي طريق أخرى عنه قال :

جاء رجل إلى النبي عليه ، فقال: يا رسول الله ! أُجَاهِدُ ؟ قال:

« ألك أبوان؟ » . قال : نعم . قال :

« ففيهما فجاهد ».

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وإسناد البخاري إسناد المؤلف).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو.

قال أبو داود: « أبو العباس هذا: الشاعر ؛ اسمه: السائب بن فَرُّوخ » .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه من طرق عن حبيب . . . به ؛ وقد صرح حبيب بالسماع في أحد طرقه عند الشيخين . وغيرهما ، كما تراه مخرجاً في «الإرواء» (١١٩٩) .

وأحد أسانيده عند البخاري هو عين إسناد المصنف هذا .

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمرو ، تقدم أنفاً أحدها ، وشواهد ذكرت بعضها هناك ؛ ويأتي أحدها عقب هذا .

٢٢٨٣ ـ عن أبي سعيد الخدري:

أن رجلاً هاجر إلى رسول الله على من اليمن فقال:

« هل لك أحد باليمن؟ » . قال : أبواى . قال :

« أَذْنَا لِك؟ » . قال : لا . قال :

« ارجع إليهما فاستأذنهما ؛ فإن أَذنا لك ؛ فجاهد وإلا ؛ فَبرَّهُمَا » .

(قلت : حديث صحيح ، وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم) .

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن دَرَّاجاً أبا السَّمْح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري.

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ للكلام المعروف في دَرَّاج هذا ، ومع ذلك صحح الحديث من ذكرنا أعلاه ! وهو تساهل ظاهر .

لكنه صحيح بشواهده التي خرجتها في الموضع المشار إليه أنفاً ؛ لا سيما حديث ابن عمرو المتقدم ، وفيه عند مسلم :

« فارجع إلى والديك ؛ فأحسن صحبتهما » .

#### ٣٤ ـ باب في النساء يغزون

٢٢٨٤ ـ عن أنس قال:

كان رسول الله على يغزو بأمِّ سُليم ونسوة من الأنصار ؛ لِيَسْقِينَ الماءَ ، ويُدَاوِينَ الجَرْحَى .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه. وصححه الترمذي

وابن حبان).

إسناده: حدثنا عبد السلام بن مُطَهِّرٍ: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير جعفر بن سليمان ، فهو من رجال مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (رقم ١٨١٠) ، والترمذي (رقم ١٥٧٥) ، وابن حبان (١٦٦٢) من طرق أُخَرَ عن جعفر . . . به . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

### ٣٥ ـ باب في الغزو مع أئمة الجور

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا . (انظر «الضعيف»)]

٣٦ ـ باب الرجل يَتَحَمَّلُ بمال غيره يغزو

٢٢٨٥ ـ عن جابر بن عبد الله حدث عن رسول الله على :

أنه أراد أن يغزو ، فقال :

« يا مَعْشَرَ المهاجرين والأنصار! إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مالٌ ولا عَشيرةٌ ، فَلْيَضُمَّ أحدُكم إليه الرجلين أو الثلاثة » . فما لأحدنا من ظَهْرِ يَحْمِلُهُ إلا عقبةٌ كعقبة \_ يعني \_ أحدهم .

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: حدثنا عَبيدَةُ بن حُمَيْد عن الأسود بن قيس عن نُبَيْح العَنَزِيِّ عن جابر بن عبد الله .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات .

والحديث أخرجه الإمام أحمد (٣٥٨/٣) : حدثنا عَبيدة . . . به .

وأخرجه الحاكم (٩٠/٢) من طريق أخرى عن عبيدة . . . به ، وقال :

« صحيح الإسناد » ، ووافقه الذهبي .

#### ٣٧ ـ باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة

٢٢٨٦ ـ عن ابن زُغْبِ الإيادِيِّ قال:

نَزَلَ على عبد الله بن حَوَالَةَ الأَزْديُّ ، فقال لي :

بَعَثَنَا رسولُ الله على لنَغْنَمَ على أقدامنا ، فرجعْنا فلم نَغْنَمْ شيئاً ، وعَرَفَ الجُّهْدَ في وجوهنا ، فقام فينا فقال :

« اللهم! لا تكلُّهم إلىَّ فأَضْعُفَ عنهم ، ولا تَكلُّهُمْ إلى أنفسهم فَيَعْجزُوا عنها ، ولا تَكلُّهم إلى الناس فيستأثروا عليهم » ، ثم وضع يده على رأسى \_ أو قال : على هامتى \_ ، ثم قال :

« يا ابن حوالة! إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدس؛ فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام ، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يَدي هذه من رأسك ».

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا أَسَدُ بن موسى: حدثنا معاوية بن صالح: حدثني ضَمْرَةُ أن ابن زُغْبِ الإيادي حدثه قال . . .

قال أبو داود: « عبد الله بن حوالة حمصي » .

قلت: إسناده صحيح ، رجاله ثقات معروفون ؛ غير ابن زغب الإيادي - واسمه : عبد الله - ، مختلف في صحبته ، وقد كنت ملت في تعليقي على «المشكاة» (٥٤٤٩) إلى نفيها! والآن أجد نفسي تميل إلى إثباتها؛ لأنه صرح بسماعه من النبي على لحديث:

« من كذب على " . . . » : عند الطبراني ، وإسناده لا بأس به ، كما قال الحافظ في «التهذيب».

وأسد بن موسى صدوق ، وفيه كلام لا يضر ، لا سيما وقد تابعه عبد الرحمن ابن مهدى: ثنا معاوية . . . به .

أخرجه أحمد (٢٨٨/٥) ، والحاكم (٤٢٥/٤) ، وقال :

« صحيح الإسناد ، وعبد الرحمن(!) بن زُغْبِ الإيادي معروف في تابعي أهل مصر »!

كذا قال! ووافقه الذهبي!

المذكور في «التهذيب» أنه شامي ؛ وأن اسمه عبد الله ، كما تقدم .

وتابعه أيضاً أبو صالح ـ يعني : عبد الله بن صالح ـ : عند البيهقي (١٦٩/٩) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٧٦/١) عنه وعن غيره .

#### ٣٨ ـ باب في الرجل يَشْرِي نفسه

٢٢٨٧ ـ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله على :

« عَجِبَ رَبَّنا من رجل غزا في سبيل الله ، فانهزم - يعني - أصحابه ، فعلم ما عليه ، فرجع حتى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، فيقولُ الله لملائكته : انظروا إلى عبدي ، رجع رغبةً فيما عندي ، وشفقةً مما عندي ؛ حتى أُهريق دَمُهُ » .

(قلت: حديث حسن ، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب عن مُرَّةَ الهَمْدَانيِّ عن عبد الله بن مسعود.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال «الصحيح» ؛ إلا أن ابن السائب كان اختلط، وحماد ـ وهو ابن سلمة ـ وإن كان سمع منه قبل الاختلاط؛ فقد سمع منه بعد الاختلاط أيضاً ، كما حققه الحافظ في «التهذيب» . فمن صححه من القُدَامي والمعاصرين ؛ فما أصاب!

نعم ، الحديث حسن أو صحيح ؛ فإن له شاهداً بنحوه من حديث أبي الدرداء ، حَسَّنَ إسناده المنذري ، وهو في كتابي «صحيح الترغيب والترهيب» (١٣٨٤) ، وقد طبع الجلد الأول منه ، يسر الله تمام طبعه (\*) .

والحديث أخرجه الحاكم (١١٢/٢) من طريق آخر عن موسى بن إسماعيل . . . به ، وقال :

« صحيح الإسناد »! ووافقه الذهبي!

وأخرجه ابن حبان (٦٤٣) ، وأحمد (٤١٦/١) ، والطبراني في «الكبير»

(\*) وقد طبع بحمد الله بقسميه «الصحيح» و «الضعيف» في خمسة مجلدات. (الناشر).

(۲/۷٥/۳ و ۱/۸۰) من طرق أخرى عن حماد . . . به أتمُّ منه .

ورواه البيهقي (١٦٤/٩) ؛ وأشار إلى حديث أبي الدرداء .

٣٩ ـ باب فيمن يُسْلِمُ ويُقْتَلُ مكانَهُ في سبيل الله عز وجل ٢٢٨٨ ـ عن أبى هريرة :

أَنَّ عَمْرَو بِن أُقَيْشٍ كَان له رِباً في الجاهلية ، فَكَرِهَ أَن يُسْلِمَ حتى يَاخُذَهُ ، فجاء يَوْمَ أُحُد ، فقال : أين بَنُو عَمِّي؟ قالوا : بِأُحُد . قال : أين فلان؟ قالوا : بِأُحُد . فَلَبِسَ لأُمَّتَهُ ، ورَكِبَ فلان؟ قالوا : بِأُحُد . فَلَبِسَ لأَمَّتَهُ ، ورَكِب فلان؟ قالوا : إليك عنًا يا عَمْرُو! قال : فرَسَهُ ، ثم توجَّه قِبَلَهُمْ ، فلما رآه المسلمون ؛ قالوا : إليك عنًا يا عَمْرُو! قال : إني قد آمنت ! فقاتل حتى جُرِح ، فحُملَ إلى أهله جريحاً ، فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته : سَلِيه : حَميَّةً لقومِكَ أو غضباً لهم ، أم غضباً لله ؟ فقال : غضباً لله ولرسوله ! فمات ، فدخل الجَنَّة وما صَلَّى لله صلاةً .

(قلت: إسناده حسن ، وصححه الحاكم على شرط مسلم! ووافقه الذهبي!) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ إلا أنه إنما أخرج لحمد ابن عمرو مقروناً .

والحديث أخرجه الحاكم (١١٣/٢ و ٢٨/٣) ، وعنه البيهقي (١٦٧/٩) من طريق أخرى عن موسى بن إسماعيل . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

#### ٤٠ ـ باب في الرجل يموت بسلاحه

٢٢٨٩ ـ عن سلَمَة بن الأكْوَع قال:

لًا كان يَوْمُ خيبر؛ قاتل أخي قتالاً شديداً ، فارتد عليه سيفُهُ فقتله ، فقال أصحاب رسول الله عليه في ذلك \_ وشكُوا فيه \_: رجل مات بسلاحه! فقال رسول الله عليه :

« مات جاهداً مجاهداً » .

« كَذَبُوا ! مات جاهداً مجاهداً ؛ فله أجره مرتين » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك ـ قال أبو داود: قال أحمد: كذا قال هو ـ يعني: ابن وهب ـ وعنبسة ـ يعني: ابن خالد ـ جميعاً عن يونس. قال أحمد: والصواب: عبد الرحمن بن عبد الله ـ أن سلمة بن الأكوع قال . . . .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ والاختلاف الذي حكاه عن أحمد بن صالح لايضره؛ لأنه إذا كان الصواب ما ذهب إليه؛ فعبد الرحمن ـ وهو ابن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، كما يأتي في رواية أحمد ـ ثقة سمع

منه الزهري ، كما تراه مصرحاً به في الإسناد .

وإن صحت رواية ابن وهب وعنبسة ؛ فهي متابعة قوية لعبد الرحمن من أبيه عبد الله بن كعب . والله أعلم .

والحديث أخرجه مسلم في «الجهاد» (رقم ١٨٠٢) : وحدثني أبو الطاهر : أخبرنا ابن وهب . . . به مثل إسناد ابن صالح ؛ إلا أنه لم يذكر في إسناده : عبد الله ابن كعب .

وخالفهم عمرو بن سَوَاد قال : أنبأنا ابن وهب . . . به ؛ إلا أنه قال : عبد الرحمن وعبد الله ابنا كعب بن مالك . . . أخرجه النسائي .

فجعل عبد الرحمن أخاً لعبد الله بن كعب!

وخالف ابن جريج فقال: عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك الأنصاري أن سلمة بن الأكوع قال . . . فذكره: أخرجه أحمد (٤٦/٤) .

وقد تابعه يزيد بن أبي عُبَيْد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع . . . به وأتم منه : أخرجه البخاري (٤١٩٦) ، ومسلم ، وأحمد (٤٧/٤ ـ ٤٨) .

#### ٤١ ـ باب الدعاء عند اللقاء

٢٢٩٠ ـ عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على :

« ثنْتَانِ لا تُرَدَّانِ \_ أو : قَلَّما تُرَدَّان \_ : الدعاءُ عند النداءِ ، وعند البأس ؛ حين يُلْحِمُ بعضهم بعضاً \_ زاد في رواية : وَوَقْتَ المطر \_ » .

(قلت: حديث صحيح دون الزيادة، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي، وكذا ابن الجارود. وأما الزيادة فهي حسنة).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا موسى بن يعقوب الزَّمْعِيُّ عن أبي حازم عن سهل بن سعد.

قال موسى : وحدثني رِزْقُ بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي على قال :

« وقت المطر ».

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير الزمعي ، وهو صدوق سيئ الحفظ ؛ لكنه توبع .

والحديث أخرجه الدارمي (٢٧٢/١) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤١٩) ، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٦٥) ، والحاكم (١٩٨/١ و ١١٣/٢) ، والبيهقي (٤١٠/١) من طرق عن سعيد بن أبي مريم . . . به .

وأخرجه ابن حبان (۲۹۷ و ۲۹۸) من طريق أخرى عن أبي حازم . . . به . وهو مخرج ـ مع شواهد للزيادة ـ في «الصحيحة» (۱٤٦٩) .

### ٤٢ ـ باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة

٢٢٩١ ـ عن معاذ بن جبل حدثهم: أنه سمع رسول الله على يقول:

« من قاتل في سبيل الله - فُواقَ ناقة - ؛ فقد وجبت له الجنة ، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقاً ، ثم مات أو قُتِلَ ؛ فإن له أجر شهيد - زاد ابن المُصنفَّى من هنا : ومن جُرِحَ جرحاً في سبيل الله ، أو نُكِبَ نَكْبَةً ؛ فإنها تجيء يومَ القيامة كَأَغْزَرِ ما كانت : لونُها لونُ الزعفران ، وريحها ريح المِسْكِ ، ومن خَرَجَ به خُرَاجٌ في سبيل الله ؛ فإن عليه طَابَعَ السَّهَداء - » .

(قلت : حديث صحيح ، وصححه ابن حبان والترمذي والحاكم) .

إسناده: حدثنا هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى قالا: حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يَرُدُّ إلى مكحول إلى مالك بن يَخَامر أن معاذ بن جبل حدثهم.

قلت : وهذا إسناد رجاله موثقون ؛ لولا أن بقية \_ وهو ابن الوليد \_ مدلس ؛ وقد عنعنه ؛ إلا أنه قد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه الإمام أحمد (٢٤٣/٥): ثنا زيد بن يحيى الدمشقي: ثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كَثِيرِ بن مُرَّةَ عن مالك بن يخامر . . . به .

وزيد هذا ثقة ؛ وقد زاد في السند : كثير بن مرة - وهو ثقة أيضاً - ؛ فالإسناد جيد .

وأخرجه ابن حبان (۱۵۹٦ و ۱٦١٥) .

وقد تابعه سليمان بن موسى قال : حدثنا مالك بن يخامر . . . به : أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٥٣٤) ، والترمذي (١٦٥٤ و ١٦٥٧) ، والنسائي «باب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» ، وابن ماجه (٢٧٩٢) ، والحاكم (٢٧٧٢) ، والبيهقي (١٧٠/٩) ، وأحمد (٥/٣٠ و ٢٤٤) من طرق عنه . . . به ، أكثرهم مطولاً ، ومنهم الترمذي ، وقال :

« حديث حسن صحيح »! وبعضهم مختصراً ؛ ومنهم الحاكم ، وقال :

« صحيح على شرط مسلم »!

وتابعه بحَيِرُ بن سَعْد عن خالد بن مَعْدَانَ عن مالك بن يخامر . . . به مختصراً : أخرجه الدارمي (٢٠١/٢) ، وأحمد (٢٣٥/٥) .

#### ٤٣ ـ باب في كراهية جَزِّ نواصي الخيل وأذنابها

٢٢٩٢ ـ عن رجل ـ وفي رواية عن عُتَبْةَ بن عَبْد السَّلَمِيِّ ـ : أنه سمع رسول الله عِلَيْ يقول :

« لا تَقُصُوا نَواصِيَ الخيلِ ، ولا معارِفَها ، ولا أذنابَها ؛ فإن أذنابَها مَذابَها مَذَابَها مَذَابُها مَذَابُها ، ومعارفَها دفاؤُها ، ونواصيها معقودٌ فيها الخيرٌ » .

(قلت : حديث صحيح . وقد أخرجه أبو عوانة في «صحيحه») .

إسناده: حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد. (ح) وحدثنا خُسَيْشُ بن أَصْرَمَ: حدثنا أبو عاصم - جميعاً - عن ثور بن يزيد عن نَصْرَ الكِنَانِيِّ عن رجل . وقال أبو توبة: عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سُلَيْم عن عُتْبَةً بن عَبْد السُّلَمِيِّ ـ وهذا لفظه ـ أنه سمع رسول الله عن يقول . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة نصر الكناني ـ وهو نصر بن عبد الرحمن الكناني ـ ، قال الذهبي :

« لا يُعْرَفُ ، عداده في الشاميين » . ولهذا قال الحافظ ابن حجر :

« شامي مجهول » .

قلت : وهو الشيخ من بني سليم في رواية أبي توبة .

وأما الرجل الذي لم يُسَمَّ في رواية خشيش ؛ فهو عتبة بن عبد السلمي . المسمى في رواية أبي توبة .

ويبيِّن ذلك بعض الروايات الأخرى عن ثور بن يزيد ، فقال الإمام أحمد (١٨٣/٤) : ثنا عبد الرزاق : أنبأنا سفيان عن ثور بن يزيد عن نصر عن رجل ـ يقال له : عتبة بن عبد السلمي ـ ثنا عبد الله بن الحارث : حدثني ثور بن يزيد عن نصر

عن رجل من بني سليم عن عتبة .

قلت : كذا وقع في «المسند» : عن نصر عن رجل . . . !

ولعل الصواب: عن نصر: رجل . . . على البدل من نصر! والله أعلم .

وقد وجدت الحديث من طريق خير من هذه ، فقال أحمد (١٨٤/٤) : ثنا عَلِيُّ ابن بَحْرٍ : ثنا بقية بن الوليد : حدثني نصر بن علقمة قال : حدثني رجال من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمى . . . به .

قلت: وهذا إسناد حسن ، صرح فيه بقية بالتحديث .

ونصر بن علقمة \_ وهو الحضرمي الحمصي \_ وثقه دحيم وابن حبان ، وروى عنه جمع من الثقات . فقول الحافظ فيه :

« مقبول »!

غير مقبول كما هو ظاهر ؛ لأنه في معنى : مجهول ، وهل يستقيم هذا وقد وثقه دحيم؟!

وقد أخرجه عنه: أبو عوانة أيضاً في «صحيحه» (١٩/٥).

والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٣٣١) من طريق المؤلف.

٤٤ ـ باب فيما يُسْتَحَبُّ من ألوان الخيل

٢٢٩٣ ـ عن ابن عباس قال: قال رسول الله على :

« يُمْنُ الخَيْلِ في شُقْرِها » .

(قلت: إسناده حسن ، وحسنه الترمذي) .

إسناده: حدثنا يحيى بن معين: حدثنا حسين بن محمد عن شُـيْبَانَ عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس.

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير عيسى بن علي \_ وهو ابن عبد الله بن عباس \_ ، وهو صدوق مُقِلٌ كما في «التقريب» .

والحديث أخرجه أحمد (٢٧٢/١): ثنا حسين . . . به .

وأخرجه البيهقي (٣٣٠/٦) ، والخطيب في «التاريخ» (١٤٨/١١) من طريق أخرى عن الحسين . . . به .

وتابعه أبو داود الطيالسي ، فقال في «مسنده» (١١٨٨) : حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي . . . به .

ويزيد بن هارون: أخبرنا شيبان . . . به : أخرجه الترمذي (١٦٩٥) ، وقال :

« حديث حسن غريب » .

وله طريقان أخران عن ابن عباس ، خرجتهما في «التعليق الرغيب» (١٦٣/٢) .

٥٥ - هل تُسمَّى الأنثى من الخيل فَرَساً؟

٢٢٩٤ ـ عن أبي هريرة :

أن رسول الله على كان يُسمِّي الأنثى من الخيل: فرساً.

(قلت: إسناده صحيح ، وصححه ابن حبان والحاكم) .

إسناده : حدثنا موسى بن مروان الرُّقِّيُّ : حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حَيَّانَ

التَّيْمِيِّ: حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير الرَّقِّيِّ هذا ، وقد وثقه ابن حبان ، وروى عنه جمع من الثقات .

والحديث أخرجه البيهقي (٣٣٠/٦) من طريق الحاكم ، وهو مخرج في «الصحيحة» (٢١٣١) عن الرَّقِّيِّ .

وتابعه عمرو بن عثمان بن سعيد: حدثنا مروان بن معاوية . . . به .

أخرجه ابن حبان (١٦٣٤).

#### ٤٦ ـ باب ما يُكْرَهُ من الخيل

٢٢٩٥ ـ عن أبي هريرة قال:

كان النبي على الله الشكال من الخيل . والشكال : أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض ، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى .

قال أبو داود : « أي مخالف » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في «صحيحه»).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن سُلْمٍ - هو ابن عبد الرحمن - عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتي .

والحديث أخرجه البيهقي (٣٣٠/٦) من طريق أخرى عن محمد بن كثير . . . به .

وأخرجه مسلم (١٨٧٥) ، والترمذي (١٦٩٨) ، والنسائي في «الخيل» ، وابن ماجه (۲۷۹۰) ، وأحمد (۲/۲۰۰ و ۳۵۶ و ٤٧٦) من طرق أخرى عن سفيان . . . به ؛ وليس عند ابن ماجه والترمذي تفسير (الشكال) ، وقال :

« حديث حسن صحيح . وقد رواه شعبة عن عبد الله بن يزيد الخَثْعَميُّ عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي على الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله

قلت : وصله الطيالسي في «مسنده» (١١٩٠) : حدثنا شعبة . . . به .

وكللك أخرجه مسلم والنسائي وأحمد (٤٥٧/٢) من طرق أخرى عن شعبة . . . به .

وأعله أحمد بقوله عقبه:

« شعبة يخطئ في هذا القول: (عبد الله بن يزيد)! وإنما هو (سلم بن عبد الرحمن النخعي) ».

قلت : شعبة حافظ إمام ، فتوهيمه لا بُدَّ له من دليل ، وهذا غير معروف ، وإخراج مسلم إياه تقوية له . وكذلك قول الترمذي المتقدم : « وقد رواه شعبة . . . » .

٤٧ ـ باب ما يُؤْمَرُ به من القيام على الدوابِّ والبهائم

٢٢٩٦ ـ عن سَهْل ابن الحَنْظَلِيَّةِ قال :

مَرَّ رسول الله ﷺ ببعير قد لَحِقَ ظهره ببطنه ، فقال :

« اتقوا الله في هذه البهائم المُعْجَمَةِ ؛ فاركبوها صالحةً ، وكِلُوها صالحةً » .

(قلت : إسناده صحيح ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: حدثنا مسْكِينٌ ـ يعني: ابنَ بُكَيْر ـ: حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كَبَّشَةَ السَّلُولي عن سهل أبن الحنظلية.

قلت : وإسناده صحيح ، رجاله رجال البخاري ؛ غير محمد بن مهاجر ، فهو من رجال مسلم ، وقد صححه النووي وغيره ، وهو مخرج في «الصحيحة» (٢٣) .

وقد رواه ابن خزيمة أيضاً (٢٥٤٥) .

٢٢٩٧ ـ عن عبد الله بن جعفر قال:

أَرْدَفَني رسولُ الله عِلَى خَلْفَهُ ذاتَ يوم ؛ فأسَرَّ إليَّ حديثاً لا أحدِّث به أحداً من الناس ، وكان أحبُّ ما استتر به رسول الله على خاجته هَدَفاً أو حائشَ نَخْل . قال : فدخل حائطاً لرجل من الأنصار ؛ فإذا جَمَلُ ، فلما رأى النبي ؛ حَنَّ وذرفت عيناه ، فأتاه النبي على ، فمسح ذِفْرَاهُ ، فسكت ، فقال :

« مَنْ ربُّ هذا الجمل؟! لمن هذا الجمل؟! » . فجاء فتى من الأنصار فقال : لي يا رسول الله ! فقال :

« أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملَّكك الله إياها؟! فإنه اشتكى إليَّ أنك تُجِيعُهُ وتُدْئبُهُ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي والضياء. وأخرج مسلم أوله).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا مهدي: حدثنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على عن عبد الله بن جعفر.

قلت : إسناده صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرج بعضه كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (٣٤٢) ، والبيهقي في «السنن» (٩٤/١) ، وأحمد (٢٠٤/١) من طرق أخرى عن مهدي بن ميمون . . . به ؛ وليس عند مسلم والبيهقى قصة الجمل.

وروراه الحاكم بتمامه ، وقال :

« صحيح الإسناد »! ووافقه الذهبي!

وفاتهما أنه على شرط مسلم ، وأنه أخرج طرفه الأول ، كما نبهت على ذلك في «الصحيحة» (٢٠) ؛ فراجعه ففيه زيادة تخريج .

وتابعه جرير بن حازم قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب . . . به بتمامه: أخرجه أحمد (٢٠٥/١) : ثنا وهب بن جرير : ثنا أبي .

٢٢٩٨ ـ عن أبي هريرة : أن رسول الله عليه قال :

« بينما رجل يمشى بطريق ؛ فاشتد عليه العطش ، فوجد بشراً ، فنزل فيها ؛ فشرب ثم خرج ، فإذا كُلْبٌ يَلْهَتُ ؛ يأكل الثَّرَى من العطش ، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكُلْبَ من العطش مثلُ الذي كان بلغني! فنزل البئر، فملأ خُفَّهُ، فأمسكه بفيه، حتى رقي ، فسقى الكلب، فشكر الله له ، فَغَفَرَ له » .

فقالوا: يا رسول الله ! وإنا لنا في البهائم لأجراً ؟! فقال:

« في كُلِّ ذاتِ كَبِد ِ رَطْبَة ِ أَجْرٌ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سُمَيًّ مولى أبي بكر عن أبي صالح السَّمَّان عن أبي هريرة .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه وغيرهما عن مالك . . . به . انظر «الصحيحة» (٢٩) .

### ٤٨ ـ باب في نزول المنازل

٢٢٩٩ ـ عن أنس بن مالك قال:

كنا إذا نزلنا منزلاً ؛ لا نُسَبِّحُ حتى نَحُلَّ الرِّحَالَ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا محمد بن المثنى: حدثني محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن حمزة الضَّبِّيِّ قال: سمعت أنس بن مالك قال...

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير حمزة الضَّبِّيّ ـ واسم أبيه : عمرو العائذي ـ ، وهو من رجال مسلم وحده .

# ٤٩ ـ باب في تقليد الخيل بالأوتار

٢٣٠٠ ـ عن أبي بَشِيرٍ الأنصاري:

أنه كان مع رسول الله على نعض أسفاره ، فأرسل رسول الله على رسولاً على عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال ـ والناس في مَبِيتهم:

« لا يَبْقَيَنَّ في رَقَبَة بعير قلادةٌ مِنْ وَتَرٍ ، ولا قلادةٌ إلا قُطِعَتْ » .

قال مالك: أُرى أن ذلك من أجل العَيْن.

۹ ـ كتاب الجهاد

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عَبًاد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره . . .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث في آخر «موطأ مالك» . . . بإسناده ومتنه ؛ إلا أنه قال : مقيلهم . . مكان : مبيتهم .

وأخرجه البخاري في «الجهاد» ، ومسلم في «اللباس» (١٦٣/٦) ، وأحمد (٢١٦/٥) من طرق أخرى عن مالك . . . به ؛ إلا أنهم قالوا : مبيتهم . . كما في الكتاب .

#### ٥٠ ـ باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها

الله على : وهب الجُسَمِيّ - وكانت له صحبة - قال : قال رسول الله على :

« ارْتَبِطُوا الخَيْلَ ، وامسحوا بنواصيها وأعجازها ـ أو قال : أكفالها ـ ، وقَلَّدُوها ، ولا تقلَّدُوها الأوتارَ » .

(قلت: حديث حسن ، وصححه ابن حبان) .

إسناده: حدثنا هارون بن عبد الله: حدثنا هشام بن سعيد الطَّالْقَانِيُّ: أخبرنا محمد بن المهاجر: حدثني عَقِيلُ بن شبيبٍ عن أبي وهب الجُشَمِيّ.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير عقيل بن شبيب، فلم يوثقه غير ابن حبان، فهو مجهول.

لكن لحديثه هذا شاهد يتقوى به ، يأتى ذكره .

والحديث أخرجه أحمد (1/8) ، ومن طريقه البيهقي (1/9) : ثنا هشام ابن سعيد . . . به .

وأخرجه النسائي في «الخيل» من طريق أخرى عن هشام . . . به .

ويشهد له ما رواه عُتْبَةُ بن أبي حَكِيم : حدثني حُصَيْنُ بن حرملة عن أبي مُصَبِّح المَقْرَائِيِّ عن جابر . . . مرفوعاً بلفظ :

« الخيل معقود في نواصيها الخيرُ والنَّيْلُ إلى يوم القيامة ، وأهلها مُعَانونَ عليها ، فامسحوا بنواصيها ، وادعوا لها بالبركة ، وقلدوها ؛ ولا تقلِّدوها بالأوتار » .

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١٣٢/١) ، وأحمد (٣٥٢/٣) ، والطبراني في «الأوسط» .

وإسناده حسن في الشواهد ، رجاله ثقات ؛ غير عتبة ، وهو صدوق كثير الخطأ ، كما قال الحافظ .

وحصين بن حرملة ؛ وثقه ابن حبان .

٥١ - باب في تعليق الأجراس

٢٣٠٢ ـ عن أم حَبِيبَةَ عن النبي إلى قال:

« لا تَصْحَبُ الملائكةُ رُفْقَةً فيها جَرَسٌ » .

(قلت : حديث صحيح بما بعده ، وصححه ابن حبان) .

إسناده: حدثنا مسدد: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي

الجَرَّاح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير أبي الجراح ، وهو مجهول الحال ، وقد وثقه ابن حبان ! وقال في «التقريب» :

« مقبول » ؛ يعني : عند المتابعة ، وقد توبع من مقبول مثله كما يأتي .

والحديث أخرجه أحمد (٤٢٦/٦): ثنا يحيى . . . به .

وأخرجه ابن حبان (١٤٩٢) من طريق أخرى عن يحيى القطان .

وله في «المسند» طرق أخرى عن عبيد الله . وهي مخرجة ـ مع شواهد للحديث ـ في «الصحيحة» (١٨٧٣) .

وأخرجه النسائي من طريق سليمان بن بَابِيهُ مولى آل نوفل أن أم سلمة زوج النبي على قالت: سمعت رسول الله على يقول . . . فذكره

ومما يشهد له: الحديث الأتى بعده .

٢٣٠٣ ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه :

« لا تَصْحَبُ الملائكةُ رُفْقَةً فيها كلبٌ أو جَرَسٌ » .

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان وابن خزيمة).

إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه في «صحيحه»، وصححه الترمذي كما تراه مخرجاً في المصدر السابق.

وأخرجه الدارمي (٢٨٨/٢) . . . بإسناد المؤلف عينه .

ورواه ابن خزیمة فی «صحیحه» (۲۵۵۳).

۲۳۰٤ ـ وعنه:

أن النبي على قال في الجَرَسِ: « مِزْمَارُ الشيطان ».

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في «صحيحه» ، وكذا ابن خزيمة وابن حبان).

إسناده: حدثنا محمد بن رافع: حدثنا أبو بكر بن أبي أُويْس : حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (٢١١٤) ، والبيهقي (٢٥٣/٥) ، وأحمد (٣٦٦/٢) و الحديث أخرى عن العلاء . . . به .

# ٥٢ ـ باب في رُكُوبِ الجَلالَةِ

٢٣٠٥ ـ عن ابن عمر قال:

نُهِي عن ركوب الجلالة .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري).

إسناده: حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوراث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري وحده .

والحديث أخرجه البيهقي (٥/٤/٥ و ٣٣٣/٩) من طريق المؤلف.

وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر ، وهي الآتية بعده .

٢٣٠٦ ـ وعنه قال:

نهى رسول الله على عن الجَلاَّلةِ \_ في الإبل \_ أن يُرْكَبَ عليها .

(قلت: إسناده حسن صحيح).

إسناده: حدثنا أحمد بن أبي سُرَيْج الرازي: أخبرني عبد الله بن الجَهْم: حدثنا عمرو - يعني: ابن أبي قيس - عن أيوب السَّخْتِيَانِيٍّ عن نافع عن ابن عمر.

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ؛ وفي بعضهم كلام لا يضر .

وله طريق أخرى ، خرجتها في «إرواء الغليل» (١٥٠/٨) .

وطريق ثالثة ستأتي في الكتاب في «الأطعمة/٢٥ ـ باب»

والحديث سيعيده المؤلف هناك بإسناده ومتنه ؛ إلا أنه زاد فيه :

أو يشرب من ألبانها .

وهكذا أخرجه البيهقي (٣٣٣/٩) من طريق المؤلف وغيره .

# ٥٣ - باب في الرجل يُسَمِّي دَابَّتَهُ

٢٣٠٧ ـ عن معاذ قال:

كُنْتُ رِدْفَ رسولِ الله على حمار يقال له: عُفَيْرٌ.

(قلت: إسناده على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، لكنَّ ذِكْرَ الحمار فيه شاذٌ عندي، وقد أخرجاه من طريق أخرى عنه بلفظ: ليس بينه وبينه إلا مُوْخِرَةُ الرحل. وهو المحفوظ عندي).

إسناده: حدثنا هنّاد بن السَّرِيِّ عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون عن معاذ .

قلت : وهذا إسناد على شرط الشيخين ؛ غير هناد بن السري ، فهو على شرط مسلم وحده ، لكنه قد توبع كما يأتي .

إلا أن في النفس شيئاً من أبي إسحاق - وهو السبيعي عمرو بن عبد الله - ؛ فإنه كان اختلط ، والقاعدة في مثله أن ما حدَّث به قبل الاختلاط فهو حجة ، وإلا ؛ فلا .

وأبو الأحوص الراوي له عنه ـ واسمه سلام ابن سليم ـ لم يذكروه في جملة من سمع منه قبل الاختلاط . وكذلك من تابعه عن سأذكره .

أضف إلى ذلك أنه موصوف بالتدليس أيضاً ، وقد عنعنه كما ترى ، وأنه اضطرب في متنه ، فكان تارة يذكر الحمار فيه \_ كما في هذه الرواية \_ وتارة لا يذكره \_ كما في رواية حفيده إسرائيل \_ .

وكذا سفيان ومعمر بن راشد عنه : أخرجه أحمد (٢٢٨/٥) .

وتابعه شعبة وسلام عنه: رواه الطيالسي (٥٦٥) ، وعنه أبو عوانة (١٦/١) .

وسفيان \_ وهو الثوري \_ وشعبة كلاهما سمع من السبيعي قبل الاختلاط .

وتؤيده رواية عبد الرحمن بن أبي ليلي عن معاذ : عنده أيضاً (٧٣٠/٥) .

نعم ؛ قد جاء ذكر الحمار دون اسمه : (عفير) في بعض الطرق عن معاذ ، يرويه الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال :

أتينا معاذ بن جبل ، فقلنا : حدثنا من غرائب حديث رسول الله على ؟! قال :

نعم ، كنت ردْفَهُ على حمار ، قال : فقال :

« يا معاذ! هل تدري ما حق الله على العباد؟ » . . .

أخرجه أحمد (٥/٢٢٨ و ٢٣٦) .

وسنده حسن على شرط مسلم ؛ وأبو سفيان ـ واسمه : طلحة بن نافع ـ فيه كلام ، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف .

ثم روى (٢٣٨/٥) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْم أن معاذ بن جبل حدثه عن النبي على . . . به نحوه ؛ وفيه تسمية الحمار بـ (يعفور) .

لكن شهر ضعيف.

بَیْدَ أنه قد صح من طریق أخرى عن معاذ خلاف كل ما سبق ، فقال همام : حدثنا قتادة : حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال :

كنت رِدْفَ النبي عَلَي الله على الله عنه الم الله عنه الرحل - فقال:

« يا معاذ! . . . » الحديث .

أخرجه البخاري في «العلم» ، وفي «اللباس» ، ومسلم (٣٠) ، وأحمد (٢٤٧/٥) . وقال هو ، والبخاري ، وكذا أبو عوانة (١٧/١) :

أخرة الرحل .

والمعنى واحد ، وهي \_ بالمد \_ الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير ، كما في «النهاية» لابن الأثير .

ويشهد له: ما روى على بن زيد عن أبي الليحِ الهُذَالِيِّ عن رَوْحِ بن عابد عن أبي العَوَّام عن معاذ بن جبل قال:

كنت رِدْفَ النبي على جمل أحمر ، فقال : «يا معاذ! . . .» الحديث .

أخرجه أحمد (٢٣٤/٥).

وعلي بن زيد \_ وهو ابن جدعان \_ لا بأس به فيما نحن فيه من الاستشهاد .

وأما ما أخرجه أحمد ـ عَقِبَه ـ من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن أبي رزين عن معاذ بن جبل . . . مثله ؛ غير أنه قال :

أُتِيَ رسول الله عِلَيْهِ بحمار قد شُدٌّ عليه بَرْدَعَةٌ . . .

فإنه منكر أيضاً لا يصح ؛ لأن عطاء بن السائب كان اختلط ؛ وحماد \_ وهو ابن سلمة \_ سمع منه بعد الاختلاط أيضاً ، هذا مع مخالفته لحديث الرَّحْل وشاهده .

ولا يقويه ما روى يزيد بن عطاء البزاز: أخبرنا أبو اسحاق عن أبي عُبَيْدَةً بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال:

كان لرسول الله على حمار يقال له: عفير .

أخرجه الطيالسي (٢٥٠٠ ـ ترتيبه) ، وابن سعد في «الطبقات» (٤٩٢/١) .

#### وذلك لأمور:

١ ـ أنه منقطع بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود ؛ فإنه لم يسمع منه باعترافه .

٢ ـ أن يزيد بن عطاء هذا لين الحديث ؛ كما في «التقريب» .

٣ - أنه لو سَلِمَ من العلتين المذكورتين ؛ فلا يصح الاستشهاد به وتقوية حديث الباب به ؛ لأنه من باب تقوية الضعيف بنفسه ؛ لأن أبا إسحاق الذي بينهما : هو السبيعي نفسه ، وقد عرفت حاله من حيث الاختلاط والتدليس من جهة ، ومخالفة حديثه لحديث أنس عن معاذ في «الصحيحين» المذكور آنفاً ، وكذلك لحديث شهر ، حيث سمَّى الجمار بـ: (يعفور) لا (عفير) .

وكذلك جاءت تسميته بـ (يعفور) في حديثين آخرين مرسلين مختصرين : عند ابن سعد :

أحدهما: عن علقمة بن أبي علقمة . . . بلاغاً .

والأخر: عن جعفر بن محمد عن أبيه . . . مرسلاً .

وجملة القول: إن ذكر الحمار في هذا الحديث خطأ من السبيعي ، ومن الظاهر أن ذلك كان في اختلاطه . وقد وجدت ما يؤيد ذلك ، وهو ما أخرجه الترمذي (٢٦٤٥) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال رسول الله

« أتدرون ما حق الله على العباد؟ . . . » الحديث .

فهذا سفيان ـ وهو الثوري ـ وقد روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط ، فلم يذكر فيه ركوبه على الحمار ؛ فهذا أصح ، وحينئذ فلا تعارض ؛ فتأمل .

وإذا عرفت ما سبق من التحقيق ؛ فلا حاجة بنا إلى تكلُّف تأويل الرَّحْل بأنه

قد يستعمل لغير البعير ، كما قال الحافظ في «الفتح» ، معتمداً على حديث الباب! دون أن يشير أقل إشارة إلى حال السبيعي ؛ خلافاً لصنيعه في «التقريب» و «مقدمة الفتح» ؛ وأفاد في هذا أنه أحد الأعلام قبل اختلاطه! ولكنه وهم في قوله:

« ولم أر في «البخاري» من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه ، كالثوري وشعبة ، لا عن المتأخرين كابن عيينة وغيره »!

قلت: وهذا من أوهامه رحمه الله تعالى ؛ فإن له في «البخاري» من رواية زهير ابن معاوية وغيره \_ بمن سمع منه بعد الاختلاط \_ ، وقد خرجت بعض أحاديثهم في «الأحاديث الضعيفة » ( ) .

والحديث أخرجه مسلم (رقم/٣٠) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو الحديث أخرجه مسلم (رقم/٣٠) : قال : فقال :

« يا معاذ! تدري ما حقُّ الله على العباد ، وما حق العباد على الله؟ » . قال : قلت : الله ورسوله أعلم! قال :

« فإن حق الله على العباد : أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً . وحق العباد على الله عز وجل : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً » . قال : قلت : يا رسول الله! أُبشًرُ الناس؟ قال :

« لا تبشُّرْهم ؛ فيتكلوا » .

وأخرجه البخاري في «الجهاد» من طريق يحيى بن آدم: حدثنا أبو الأحوص . . . به .

لكن ذكر الحافظ أن أبا الأحوص هذا ـ الذي روى عنه يحيى ـ ليس هو سلام ابن سليم ، وإنما هو عمار بن رُزّيق إ فالله تعالى أعلم .

وعلى التسليم بأنه هو ؛ فلا يدرى أسمع من السبيعي قبل اختلاطه أم بعده ، وإن كان قديم الوفاة (١٥٩)؟ وعلى افتراض الأول ؛ فهو قد عنعنه أيضاً في روايته عنه .

٥٤ ـ باب في النداء عند النفير: يا خيل الله! اركبي! [تحته حديث واحد. انظره في «الضعيف»]

٥٥ - بابُ النَّهْي عَنْ لَعْنِ البَهِيمَةِ

۲۳۰۸ ـ عن عمران بن حُصَين:

أنَّ النبي ﷺ كان في سفر ، فسمع لَعْنَةً ، فقال : « ما هذه؟ » .

قالوا: هذه فُلانةُ لعنتْ راحِلَتَها. فقال النبي عِيلًا:

« ضَعُوا عنها ؛ فإنها ملعونة » ؛ فوضعوا عنها .

قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقةً وَرْقَاءً.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في «صحيحه» ، وكذا ابن حبان).

إسناده: حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المُهَلَّبِ عن عمران بن حصين .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ وحماد : هو ابن زيد ؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي .

والحديث أخرجه الدارمي (٢٨٨/٢) . . . بإسناد المصنف ومتنه .

وأخرجه مسلم (٢٥٩٥) من طريقين أخرين عن حماد بن زيد . . . به .

ثم أخرجه هو ، والبيهقي (٢٥٤/٥) ، وأحمد (٢٩/٤ و ٤٣١) من طرق أخرى عن أيوب . . . به ؛ وفيه : أن المرأة من الأنصار .

وله شاهد من حديث أبي بَرْزَةَ الأسلمي . . . نحوه ؛ وفيه : أنها جارية .

أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد (٤٢٣/٤) .

ثم أخرجه (٧٢/٦ و ١٣٨ و ٢٥٧) من طريقين عن عائشة . . . نحوه ؛ وفيه : أنها هي نفسها صاحبة القصة .

فالظاهر أنها متعددة! ويؤيده: أن في رواية أنه رجل. انظر «الإرواء» (٢١٨٤).

٥٦ ـ باب في التحريش بين البهائم

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

٥٧ ـ باب في وَسْمِ الدوابِّ

٢٣٠٩ ـ عن أنس بن مالك قال:

أتيت النبيَّ عَلَيْهِ بأخ لي حين وُلِدَ لِيُحَنِّكُهُ ؛ فإذا هو في مربد يَسِمُ غنماً ـ أحسبه قال : في آذانها ـ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري في «الذبائح» ، ومسلم (٢١١٩) ، وأحمد (١٧١/٣) والحديث أخرى عن شعبة . . . به .

ومن طريقه : ابن ماجه (٣٥٦٥) ؛ وزاد :

ورأيته متزراً بكساء .

وفيه سويد بن سعيد ، وهو ضعيف .

٥٨ - باب النهي عن الوسم في الوجه ،
والضرب في الوجه

۲۳۱۰ ـ عن جابر:

أن النبي عليه مرَّ عليه بحِمارٍ قد وُسِمَ في وجهه ، فقال :

« أَمَا بلغكم أني قد لَعَنْتُ من وَسَمَ البهيمة في وَجْهِهَا ، أو ضربها في وجهها؟! » ، فنهى عن ذلك .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في «صحيحه» بنحوه).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وقد صرح عنده أبو الزبير بالسماع في رواية كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (٢١١٦) وغيره من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو

الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله . . . به نحوه وهو مخرج في «الإرواء» (٢١٨٥) .

# ٥٩ ـ باب في كراهية الحُمرِ تُنْزَى على الخَيْلِ

٢٣١١ ـ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :

أُهْديَتْ لرسول الله علي بَغْلَةٌ فركبَها . فقال علي : لو حَمَلْنَا الحمير على الخَيْلِ ، فكانت لنا مثل هذه! قال رسول الله علي :

« إنما يفعلُ ذلك الذين لا يَعْلَمُونَ » .

(قلت: إسناده صحيح ، وصححه ابن حبان) .

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زُرير عن علي بن أبي طالب .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن زُرَيْرٍ \_ \_ واسمه عبد الله المصريُّ ـ وهو ثقة .

والحديث أخرجه النسائي في «الخيل» . . . بإسناد المؤلف ومتنه .

وأخرجه أحمد (۱۰۰/۱) ، وابن سعد في «الطبقات» (٤٩١/١) ، وابن حبان (١٦٣٩) ، وابن حبان (١٦٣٩) ، والبيهقي (٢٢/١٠ ـ ٢٣) من طرق أخرى عن الليث . . . به .

ثم أخرجه أحمد (١٥٨/١) ، والبيهقي من طرق أخرى عن يزيد بن أبي حبيب ؛ وذكر فيه خلافاً على يزيد لا يضر .

لا سيما وله طريق أخرى ، يرويه شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة عن علي رضي الله عنه . . . به نحوه : أخرجه الطيالسي (١١٩١) ، وأحمد (٩٨/١) ، والبيهقي .

وهذا إسناد حسن في الشواهد.

وله طريق ثالث عن محمد بن علي عن أبيه عن علي . . . مختصراً : أخرجه أحمد (٧٨/١) .

ثم رواه (٣١١/٤) عن دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ .

وله شاهد مختصراً عن ابن عباس ، تقدم في «الصلاة» (رقم ٧٦٩) .

٦٠ - باب في ركوب ثلاثة على دَابَّة

٢٣١٢ ـ عن عبد الله بن جعفر قال:

كان النبي على إذا قَدم من سفر ؛ استُقْبِلَ بنا ، فأينا استقبل أولاً ؛ جعله أَمَامَهُ ، فاستُقْبِلَ بي ، فحملني أمامه ، ثم استُقْبِلَ بحسن أو حسين ، فجعله خلفه ؛ فدخلنا المدينة وإنا لكذكك .

(قلت: إسناده صحيح. وقد أخرجه مسلم في «صحيحه»).

إسناده: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى: أخبرنا أبو إسحاق الفَزَارِيُّ عن عاصم بن سليمان عن مُورِّق معنى: العِجْلِيُّ من حدثني عبد الله بن جعفر.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير محبوب بن موسى ، وهو ثقة ، وقد توبع كما يأتي .

وأبو إسحاق الفزاري: اسمه إبراهيم بن محمد، وقد توبع.

قال أحمد (٢٠٣/١): حدثنا أبو معاوية: حدثنا عاصم . . . به .

ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم (٢٤٢٧).

ثم أخرجه هو ، وابن ماجه (٣٧٧٣) عن عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم . . . به نحوه .

ورواه مسلم وأحمد من طريق ثانية عن عبد الله بن جعفر . . . مختصراً .

وأحمد (٢٠٥/١) من طريق ثالثة . . . عنه أتم منه .

وإسناده صحيح .

وأخرجه البيهقي (٢٦٠/٥) عن أبي معاوية .

وله عنده شاهد مختصر من حديث ابن عباس.

وأخر من حديث عائشة .

#### ٦١ - باب في الوقوف على الدابة

٢٣١٣ ـ عن أبي هريرة عن النبي عليه قال:

« إيَّاكم أن تتخذوا ظُهُورَ دوابِّكم منابِرَ ؛ فإنَّ الله إنما سخَّرها لكم لتبلِّغَكم إلى بَلَد لَمْ تكونوا بَالِغِيهِ إلا بِشِقِّ الأَنْفُسِ ، وجعل لكم الأرض ؛ فَعَلَيْهَا فاقْضُوا حاجاتكم » .

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة : حدثنا ابن عَيَّاشٍ عن يحيى بن أبي عُمرَ السَّيْبَانِيِّ عن أبي مريم عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات ؛ وابن عياش ـ وهو إسماعيل ـ إنما يُخْشى من روايته عن غير الشاميين ، وهذه عن الشاميين .

بل رجاله كلّهم شاميون ، ومنهم أبو مريم هذا ، وهو مولى أبي هريرة ، وقد وثقه العجلي والحافظ ، وروى عنه جماعة ؛ وإن لم يعرفه ابن القطان ، كما بينته في «الصحيحة» (٢٢) .

والحديث أخرجه البيهقي (٢٥٥/٥) من طريق المؤلف، وصححت منه اسم أبي مريم ؛ فإنه وقع في الأصل: (ابن أبي مريم)! وكذلك وقع في طبعة الشيخ محمد محيى الدين ـ منه ـ ، كما كنت نبهت عليه هناك.

#### ٦٢ ـ باب في الجنائب

٢٣١٤ ـ عن أبى هريرة: قال رسول الله على :

« تكون إبلٌ للشياطين ، وبيوت للشياطين . . . » (\*) .

٦٣ ـ باب في سرعة السير ،والنهي عن التعريس في الطريق

٢٣١٥ ـ عن أبي هريرة : أن رسول الله عليه قال :

« إذا سافرتم في الخِصْبِ ؛ فأعطوا الإبل حَقَّها ، وإذا سافرتم في الجَدْب ؛ فأسرعوا السَّيْرَ ، فإذا أُردتم التعريسَ ؛ فتنكَّبوا عن الطريق » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة).

<sup>(\*)</sup> هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله إلى «الضعيف» ؛ فانظره ثمة برقم (٢/٤٤٣) . (الناشر) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد: أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتى .

والحديث أخرجه أحمد (٣٣٧/٢) من طريقين آخرين عن حماد بن سلمة . . .

وأخرجه هو ، ومسلم (١٩٢٦) ، والترمذي (٢٨٦٢) من طرق أخرى عن سهيل . . . به ؛ وزادوا :

« فإنها طرق الدوابِّ ، ومأوى الهوامِّ بالليل » .

وقد رواه غيرهم كابن خزيمة (٢٥٥٦) ، وابن حبان ، وقد خرجته في «الصحيحة» (١٣٥٧) من الجلد الثالث ، وهو تحت الطبع ، يسر الله تمامه (\*) ؛ فإنه يطبع تحت ظروف حرجة ، نسأل الله أن يعاملنا بفضله ؛ إنه سميع مجيب!

٢٣١٦ ـ عن جابر بن عبد الله عن النبي على الله عن النبي عبد الله عن النبي الله عن النبي عبد الله عن النبي الله عن الل

« ولا تَعْدُوا المنازلَ » .

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ إلا أن الحسن ـ وهو البصري ـ

<sup>(\*)</sup> قد تم طبع «السلسلة الصحيحة» كاملة ؛ حتى المجلد السابع . والحمد لله .

مدلس ، وقد عنعنه .

وهكذا أخرجه أحمد وغيره ؛ وساقوا لفظه بتمامه .

ومنه يتبين أن فيه ألفاظاً ومعاني لم تَرِدْ في الحديث الذي قبله ، ولا شاهد لها ، ولذلك سقته وخرجته في «الأحاديث الضعيفة» (١١٤٠) . وإنما أوردته هنا في هذا «الصحيح» ؛ باعتباره أن فيه شاهداً لما قبله ، ولو أن المؤلف ساقه بتمامه ؛ لما استسغت إيراده إلا في الكتاب الآخر : «ضعيف أبي داود» ؛ فَلْيُعلَمْ هذا ؛ لكي لا يَظُنَّ ظانً أن في الأمر تناقضاً !

وقوله فيه : « ولا تعدوا المنازل» ؛ هو مفهوم قوله في الحديث الذي قبله : «فتنكّبوا الطريق » . والله أعلم .

# ٦٤ ـ باب في الدُّلْجَة

٢٣١٧ ـ عن أنس قال: قال رسول الله على :

« عليكم بالدُّلْجَةِ ؛ فإنَّ الأرض تُطْوَى بالليلِ » .

(قلت: حديث صحيح ، وصححه الحاكم والذهبي ، وكذا ابن خزيمة) .

إسناده: حدثنا عمرو بن علي: حدثنا خالد بن يزيد: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس .

قلت : وهذا إسناد رجاله موثوقون ؛ غير أبي جعفر الرازي ، فهو سيئ الحفظ .

لكن الحديث صحيح ؛ فقد جاء من طريق أخرى عن أنس مرفوعاً . . . به .

وإسناده صحيح ، وصححه ابن خزيمة (٢٥٥٥) ، والحاكم على شرط الشيخين! · ووافقه الذهبي!!

وأعله بعضهم بالإرسال! وكل ذلك غير مقبول ، كما هو مبين في «الصحيحة» (٦٨١).

وقد أخرجه البزار أيضاً في «مسنده» (١٦٩٦ ـ كشف الأستار) ، وهو مخرج في المصدر المذكور برقم (٦٨٢) ، مع بعض الشواهد من حديث جابر وغيره .

وله شاهد آخر من حديث ابن عباس : أخرجه البزار (١٦٩٥) .

٦٥ - باب: رَبُّ الدابةِ أحقُّ بِصَدّْرها

١/٢٣١٨ ـ عن بُرَيْدَةَ قال:

« لا ! أنت أحقُّ بصدر دابَّتك مني ؛ إلا أن تجعله لي » .

قال: فإني قد جعلته لك! فركب.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المُرْوَزِيُّ: حدثني علي بن حسين: حدثني أبي: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول . . .

قلت: وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير المروزي ، وهو ثقة .

وفي علي بن الحسين ـ وهو ابن واقد ـ كلام يسير من قبل حفظه .

\* 0

وكذا القول في أبيه ؛ لا سيما وقد خولف في وصله كما يأتي .

والحديث أخرجه الترمذي (٢٧٧٤) ، والحاكم (٦٤/٢) ، والبيهقي (٢٥٨/٥) من طرق أخرى عن على بن الحسين بن واقد . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

والأقرب ما قاله الترمذي: « حديث حسن غريب من هذا الوجه . وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة » .

وتابعه زيد بن الحُبَابِ: حدثني حسين بن واقد . . . به .

أخرجه أحمد (٣٥٣/٥) ، وابن حبان (٢٠٠١) .

وخالفه حَبِيبُ بن الشَّهيد ، فقال : عن عبد الله بن بريدة :

أن معاذ بن جبل أتى النبي على بدابة ليركبها ، فقال رسول الله على :

« رَبُّ الدابة أحق بصدرها » . قال معاذ : هي لك يا رسول الله! قال : فركب النبي على وأردف معاذاً .

أخرجه البيهقي .

قلت : ولا شك أن هذا المرسل أقوى من الموصول الذي قبله ؛ لكنه يتقوى بما له من الشواهد الكثيرة عن جمع من الصحابة :

منهم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رواه أحمد (١٩/١). وحبيب بن مسلمة وقيس بن سعد بن عبادة: عنده أيضاً (٤٢٢/٣). وإسناده حسن.

وغيرهم بمن خرَّجهم الحافظ الهيثمي (١٠٧/٨) ، وخرجته عن بعضهم في «الإرواء» تحت الحديث (٤٩٤) .

### ٦٦ ـ باب في الدابة تُعَرْقَبُ في الحرب

٢/٢٣١٨ - عن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير: حدثني أبي - الذي أرضعني ، وهو أحد بني مرة بن عوف ، وكان في تلك الغَزَاةِ ؛ غزاة مُؤتّة - قال :

والله ! لكأنّي أنظر إلى جعفر ، حين اقتحم عن فَرَس له شَفْراء ، فَعَقَرَها ، ثم قاتل القوم حتى قُتِلَ .

قال أبو داود: « هذا الحديث ليس بالقوي » .

(قلت: إسناده حسن ، وتضعيف المؤلف إياه غير ظاهر ؛ إلا أن تكون جهالة اسم والد عَبَّاد في الرضاعة! وهذا غير ضائر؛ لأنه صحابي كما هو الظاهر. والله أعلم).

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النَّفَيْلِيُّ: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق: حدثني ابن عَبَّاد عن أبيه عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير - قال أبو داود: هو يحيى بن عَبَّاد -: حدثني أبي - الذي أرضعني ، وهو . . .

قلت: وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات معروفون ليس فيهم مغمز ؛ إلا ما يخشى من تدليس ابن إسحاق ، وقد صرح بالتحديث .

فلا أدري وجه تضعيف المؤلف لإسناده ؛ إلا أن يكون جهالة اسم أبي عباد في الرضاعة ! وذلك مما لا يضر في اصطلاح العلماء ؛ لأن الظاهر أنه صحابي ، والله أعلم .

ثم رأيت الحافظ قد سبقني في «الفتح» (١١/٧) إلى تحسين إسناده ، فالحمد لله على توفيقه .

#### ٦٧ ـ باب في السَّبَق

٢٣١٩ ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه :

« لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ ، أو حَافِرٍ ، أو نَصْلٍ » .

(قلت: إسناده صحيح ، وصححه ابن حبان ، وحسنه الترمذي) .

إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين ؛ غير نافع ابن أبي نافع ، وهو ثقة .

والحديث أخرجه البيهقي (١٦/١٠) وغيره من أصحاب «السنن» وغيرهم من طرق عن ابن أبي ذئب .

وله طرق أخرى عن أبي هريرة ، وشواهد ، خرجتها في «إرواء الغليل» (١٥٠٦) .

#### ٢٣٢٠ ـ عن عبد الله بن عمر:

أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابِق بِينَ الخَيلَ التي قَدْ ضُمَّرَتْ مِنَ (الحَفْيَاء) ، وكَانَ أَمَدُهُا (ثَنِيَّةَ الوداع) . وسابق بين الخيل التي لم تُضَمَّرْ مِنَ (الثَّنِيَّةِ) إلى (مسجد بني زُرَيْق) ؛ وإن عبد الله كان عمن سابق بها .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجاه من طريق مالك وغيره ، وهو في «الموطأ» آخر «كتاب الجهاد» ، وقد خرجته في المصدر السابق (١٥٠١) .

#### ٢٣٢١ ـ وفي رواية عنه:

أن نبي الله على كان يُضمِّرُ الخيلَ ، يسابِقُ بها .

إسناده: حدثنا مسدد: حدثنا مُعْتَمِرٌ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ؛ وهو مختصر الذي قبله .

وقد أخرجه أحمد (٨٦/٢) من طريق ابن أبي ليلى عن نافع . . . به مختصراً ؟ دون قوله : يسابق بها .

#### ٢٣٢٢ ـ وفي أخرى عنه :

أن رسول الله على سَبَّق بين الخيل ، وفَضَّل القُرَّح في الغاية .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: حدثنا عُقْبَةُ بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين .

والحديث في «مسند الإمام أحمد» (١٥٧/٢) . . . بإسناده ومتنه .

وتابعه أبو خيثمة : حدثنا عقبة بن خالد . . . به : أخرجه ابن حبان (٤٦٦٩) .

## ٦٨ ـ باب في السَّبَقِ على الرِّجْلِ

٢٣٢٣ ـ عن عائشة رضي الله عنها:

أنها كانت مع النبي على في سفر ، قالت : فسابقته ، فسَبَقْتُهُ على رِجْلَيّ . فلما حملتُ اللَّحْمَ ؛ سابقته فسبقني ، فقال :

« هذه بتلك السَّبْقَة » .

(قلت: إسناده صحيح ، وصححه ابن حبان) .

إسناده: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى: أخبرنا أبو إسحاق \_ يعني: الفَزَارِيَّ \_ عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الأنطاكي، وهو ثقة. وهما إسنادان عن عائشة:

أحدهما: عن هشام عن أبيه عنها . . . وقد جاء عنه من طرق .

والآخر: عن هشام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها .

أخرجهما أحمد وغيره مفصولاً أحدهما عن الآخر ، وقد خرجته في «الإرواء» (١٥٠٢) ، و «آداب الزفاف» .

ورواه النسائي في «الكبرى» (٣٠٣/ ـ ٣٠٥) . . . بالإسنادين .

### ٦٩ ـ باب في المحلَّل

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا . (انظر «الضعيف»)]

٧٠ ـ باب في الجَلَبِ على الخيل في السباق

٢٣٢٤ ـ عن عمران بن حصين عن النبي عليه قال:

« لاجَلَبَ ، ولاجَنَبَ ـ زاد يحيى في حديثه ـ في الرِّهان » .

(قلت: حديث صحيح، وقال الترمذي: «حسن صحيح»).

إسناده: حدثنا يحيى بن خلف: حدثنا عبد الوهّاب بن عبد الجيد: حدثنا عنبسة . (ح) وحدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المُفَضّل عن حُمَيْد الطويل جميعاً عن الحسن عن عمران بن حصين .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم رجال «الصحيح» ؛ لولا أن الحسن لم يصرح بالسماع من عمران.

لكنه ينجبر بمجيء الحديث عن جمع من الصحابة ؛ منهم : عبد الله بن عمرو ابن العاص . وقد مضى حديثه في أول «الزكاة» (رقم ١٤١٩) .

ومنهم: أنس بن مالك: في «المسند» (١٩٧/٣). وسنده صحيح.

ومنهم: ابن عباس: في «التلخيص» (١٦٥/٤) .

والحديث أخرجه البيهقي (٢١/١٠) عن المؤلف من الوجه الأول.

والترمذي (١١٢٣) من طريق أخر عن بشر بن المفضل .

والنسائي في «الخيل» ، والبيهقي أيضاً ، وأحمد (٤٢٩/٤ و ٤٣٩ و ٤٤٣) من طرق أخرى عن الحسن . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

٤٣٢٥ ـ عن قتادة قال:

الجلب والجنب في الرِّهان .

(قلت: إسناده مقطوع صحيح).

### ٧١ ـ باب في السيف يُحَلَّى

٢٣٢٦ ـ عن قتادة عن أنس قال:

كانت قَبِيعَةُ سيفِ رسولِ اللهِ ﷺ فِضَّةً .

(قلت: إسناده صحيح، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»).

إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا قتادة عن أنس .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وجرير ـ وإن كان ضعفه بعضهم في روايته عن قتادة ـ ؛ فإنما ذلك فيما تفرد به ، كما يشير إلى ذلك قول ابن عدي فيه :

« له أحاديث كثيرة عن مشايخه ، وهو مستقيم الحديث صالح فيه ؛ إلا روايته عن قتادة ؛ فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره » .

قلت : فإذا شاركه غيره ؛ فذلك دليل على حفظه لما روى ، وقد توبع على هذا

الحديث كما سترى.

والحديث أخرجه الترمذي (١٦٩١) ، والدارمي (٢٢١/٢) ، وابن سعد في «الطبقات» (٢٢١/٢) ، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي السالات» (ص ١٤٠ ـ السعادة) ، والبيهقي من طرق عن جرير بن حازم . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن غريب . وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس . وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن . . . » ؛ فذكر الرواية الآتية بعده .

ورواية همام ؛ وصلها ابن سعد في «الطبقات» ، فقال : أخبرنا عمرو بن عاصم : أخبرنا همام وجرير بن حازم . . . به .

والنسائي آخر «الزينة» ، فقال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا عمرو بن عاصم . . . به ؛ ولفظه:

كان نعل سيف رسول الله على من فضّة ، وقبيعة سيفه فضّة ، وما بين ذلك حلق فضة .

قلت : فهذه متابعة قوية من همام ـ وهو ابن يحيى البصري ـ ، وهو ثقة من رجال الشيخين .

وكذلك الراوي عنه عمرو بن عاصم ؛ وفيه كلام يسير لا يضر ، كما يأتي بيانه .

٢٣٢٧ ـ وفي رواية عنه عن سعيد بن أبي الحسن قال :

كانت قَبِيعةُ سيفِ رسولِ الله ﷺ فضةً .

قال قتادة : وما علمت أحداً تابعه على ذلك .

(قلت: إسناده مرسل صحيح يُقَوِّي ما قبله).

إسناده: حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتادة.

قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ وسعيد هذا: هو أخو الحسن البصري .

وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتَوَائِيُّ ، وهو ثقة ثبت . ولذلك رَجَّحَ روايتَهُ هذه المرسلة النسائيُّ على رواية جريرٍ الموصولة ، فقال في «الكبرى» ـ له كما في «تحفة الاشراف» للمزي (٣٠١/١) ـ:

« وهذا حديث منكر . والصواب : قتادة عن سعيد بن أبي الحسن . وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم » .

قلت: عمرو هذا من رجال الشيخين كما تقدم ، بل هو حافظ ثبت كما قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ، فتفرده محتمل مقبول كسائر الحفاظ ، فاستنكار النسائي للحديث غير مقبول ؛ بعد ثبوت متابعة همام بن يحيى لجرير برواية هذا الخافظ الثبت عنهما معاً!

وبهذا تعرف الجواب عن تضعيف المؤلف لأحاديث الباب الآتي في أخره، وتقويته لحديث سعيد بن أبي الحسن! مع أن ظاهر قول قتادة عقب حديث سعيد:

وما علمت أحداً تابعه على ذلك . . فيه استنكار لحديثه ، كما ذكره بعض العلماء المتأخرين احتمالاً ، ومال إلى أن صواب العبارة : قال أبو داود . . لا قتادة ، وإلى أن ضمير قوله : (تابعه) يرجع إلى جرير بن حازم ، لا إلى سعيد بن أبي الحسن (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر «عون المعبود» (۲٤٨/۷ ـ ۲٥٠) ، و«بذل المجهود» (۱۲/۸۵ ـ ۸٦) .

فإن صح هذا ؛ فكأن المؤلف لم يقف على متابعة همام المذكورة ، وإلا ؛ لما عدل عنها إلى ذكر رواية عثمان بن سعد الآتية !

وجملة القول : إن الحديث \_ برواية همام وجرير عن قتادة عن أنس \_ صحيح لا شك فيه .

ويزيده قوة : أن له شواهد بالإضافة إلى طريق عثمان الآتية ، منها : ما عند النسائي عن أبي أمامة بن سهل قال :

كانت قبيعة سيف رسول الله على من فضة .

وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات ؛ وأبو أمامة معدود في الصحابة ، كما في «التقريب» .

ومنها: ما رواه أبو الشيخ والبيهقي وغيرهما من طريق أبي الحكم: حدثني مرزوق الصَّيْقَلُ قال:

صَعَلْتُ سيفَ النبيِّ عَلَيْ ذا الفقار ، فكان فيه قبيعة من فضة ، وبَكَرَةً في وسطه من فضة ، وحلَقُ في قيده من فضة .

ورجاله ثقات ؛ غير أبي الحكم ، فهو غير معروف ، كما يستفاد من «نصب الراية» (٢٣٣/٤) .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال:

كانت نعل سيف رسول الله ﷺ وحِلَقُهُ وقُبَاعَتُهُ من فضة .

أخرجه ابن سعد وأبو الشيخ . وإسناده صحيح مرسل .

۲۳۲۸ ـ وعن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال : كانت . . . فذكر مثله .

(قلت: حديث صحيح بما قبله).

۹ ـ كتاب الجهاد

قال أبو داود: « أقوى هذه الأحاديث: حديث سعيد بن أبي الحسن. والباقية ضعاف »!

(قلت: بل الأول صحيح، وما بعده يتقوى به ولا يُعلُّهُ).

إسناده: حدثنا محمد بن بشار: حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العَنْبَرِيُّ عن عثمان بن سعد.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير عثمان بن سعد ـ وهو الكاتب أبو بكر البصري ـ ، وهو ضعيف .

لكن حديثه هذا صحيح بمجيئه من طريق صحيح عن قتادة عن أنس ، كما تقدم تحقيقه قريباً ، وبما له من شواهد ، ذكرت بعضها أنفاً .

والحديث أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» (ص ١٤٠) ، والبيهقي ( المحديث أخرين عن يحيى بن كثير . . . به .

وللحديث شاهد آخر من حديث مَزِيدَةً : أخرجه الترمذي وغيره .

لكن فيه زيادة منكرة ، أودعته من أجلها في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (٥٤٠٦) .

## ٧٢ ـ باب في النَّبْلِ يُدْخَلُ بهِ المسجدُ

٢٣٢٩ ـ عن جابر عن رسول الله ﷺ :

أنه أمر رجلاً ـ كان يتصدق بالنَّبْلِ في المسجد ـ أن لا يَمُرَّ بها إلا وهو آخذ بنصُولها .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم بإسناد المؤلف، وهو والبخاري مختصراً).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر.

قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ وأبو الزبير ـ وإن كان معروفاً بالتدليس ـ ؛ فإن الليث ـ وهو ابن سعد ـ إنما روى عنه ما صَرَّحَ فيه بالتحديث ، كما هو معروف في ترجمته .

والحديث أخرجه مسلم (٢٦١٤) . . . بإسناد المؤلف ومتنه .

ثم أخرجه هو ، وأحمد (٣٥٠/٣) من طرق أخرى عن الليث . . . به .

وتابعه عمرو بن دينار عن جابر . . . به نحوه : أخرجه البخاري (رقم ٢٣٩ ـ مختصري للبخاري) ، ومسلم والنسائي في «المساجد» ، والدارمي (٢/١٥ و٣٢٦) ، وابن ماجه (٣٧٧٧) ، والبيهقي (٢٣/٨) ، وأحمد (٣٠٨/٣) من طرق عنه .

٢٣٣٠ ـ عن أبي موسى عن النبي علي قال :

« إذا مَرَّ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ، ومعه نَبْلُ ؛ فَلْيُمْسِكْ على نصالها \_ أو قال : فليقبض بِكَفِّه \_ ؛ أن تصيب أحداً من المسلمين »

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بإسناد المؤلف ومتنه).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة عن بُريد عن أبي بردة عن أبى موسى .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتى .

والحديث أخرجه البخاري في أول «الفتن» ، ومسلم (٢٦١٥) . . . بإسناد المصنف ومتنه .

وأخرجه ابن ماجه (٣٧٧٨) : حدثنا محمود بن غَيْلان : ثنا أبو أسامة . . . به . وأحمد (٤١٠/٤) : ثنا وكيع : حدثني بُرَيْدُ بن أبي بردة . . . به .

ثم أخرجه هو (٤٠٠/٤ و ٤١٨ و ٤١٨) ، والبخاري في «الصلاة» (رقم ٢٤٠ -المختصر) ، ومسلم من طرق أخرى عن أبي بردة . . . به .

ورواه البيهقي (٢٣/٨).

٧٣ ـ باب في النهي أن يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً

٢٣٣١ ـ عن جابر:

أن النبي على الله نهى أن يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً .

(قلت: حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم، وقد صححه الحاكم على شرطه ، ووافقه الذهبي) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير حماد ـ وهو ابن سلمة ـ ، فهو من رجال مسلم وحده .

ولولا أن أبا الزبير مدلس ـ وقد عنعنه ـ لصححته ، ولكنه صحيح على كل حال ؛ فقد صرح بالتحديث في رواية أخرى سأذكرها .

والحديث أخرجه الترمذي (٢١٦٤) ، والحاكم (٢٩٠/٤) ، وأحمد (٣٠٠/٣ و٣٦١) من طرق أخرى عن حماد بن سلمة . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي! وقال الترمذي :

« وهذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة . وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر . وعن بَنَّةَ الجُهنِيِّ عن النبي على الربير وحديث حماد بن سلمة عندي أصح » .

قلت : ولا شك في ذلك ؛ لما عُرف من سوء حفظ ابن لهيعة . وقد وصل حديثه هذا: الإمام أحمد (٣٤٧/٣) ؛ إلا أنه وقع فيه: عن جابر أن بَنَّةُ الجهني أخبره . . .

ولعله الصواب ، ولفظ حديثه:

أن النبي على مرَّ على قوم في المسجد - أو في المجلس - يَسُلُّون سيفاً بينهم ، يتعاطونه بينهم غير مغمود ، فقال :

« لعن الله من يفعل ذلك ، أَوَلَمْ أَرْجُرْكم عن هذا؟! فإذا سللتم السيف فَلْيَغْمِدْهُ الرجل ، ثم لْيُعْطِه كذلك » .

ويشهد لغالبه: ما روى أبو إسحاق الفَزَاريُّ عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر: أن رسول الله على مرَّ بقوم في مجلس . . . الحديث مثله دون اللَّعْن .

أخرجه أحمد (٣٧٠/٣) . ورجاله ثقات ؛ لولا عنعنة ابن جريج .

لكن أخرجه \_ عقبه \_ بالإسناد ذاته عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يحدِّث . . . ذلك عن النبي على .

فهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وبه صح الحديث والحمد لله .

وذكر له الحاكم شاهداً من حديث أبي بكرة ، وصححه هو والذهبي ، وهو حسن صحيح ، قد صرَّح المبارك بن فَضَالة والحسن البصري بالتحديث فيه . فانظر «المشكاة» (٣٥٢٧) .

ثم رأيت ابن حبان رواه (١٨٥٤) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً . . . به مثل رواية أحمد .

وهذا إسناد متصل صحيح.

٧٤ - باب في النهي أن يُقَدُّ السَّيْرُ بين إصبعين

[تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

٧٥ - باب في لُبْسِ الدُّرُوعِ

٢٣٣٢ ـ عن السائب بن يزيد عن رجل قد سَمَّاه:

أن رسول الله على ظاهر يومَ أُحُد بين درعين ، أو لَبِسَ درعين .

(قلت: حديث صحيح، وقد حسن الترمذي شاهده من حديث الزبير بن العوام، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا مسدد: حدثنا سفيان قال: حسبت أني سمعت يزيد بن خُصَيْفَة يذكر عن السائب بن يزيد.

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري ؛ إلا الرجل الذي نسي اسمه سفيان ـ وهو ابن عيينة ـ ، لكن الظاهر أنه صحابي ؛ فإن السائب صحابي صغير ، حُجَّ به في حجة الوداع ، وهو ابن سبع سنين .

لكنهم اختلفوا في إسناده على سفيان على وجوه ، لا بد من بيانها :

الأول: رواية مسدد هذه: عن السائب عن رجل قد سماه.

الثاني: قال بِشْرُ بن السَّرِيِّ عن سفيان بن عيينة . . . به ؟ إلا أنه قال : عن السائب عَمَّنْ حدثه عن طلحة بن عبيد الله . . . به ! فزاد في إسناده : عن طلحة .

أخرجه البيهقي (٤٧/٩) .

الثالث: قال إبراهيم بن بشَّار الرَّمَادِيُّ أبو إسحاق: ثنا سفيان . . . به عن السائب .

أخرجه البيهقي أيضاً: فزاد على الذي قبله نسبة الرجل الذي لم يُسمَّ: إلى (تَيْم).

الرابع: خالفهم جميعاً هشام بن عمار: عند ابنِ ماجه (٢٨٠٦) ، وأحمدُ (٤٤٩/٣) \_ فقال هذا وهشام \_: ثنا سفيان . . . به عن السائب مرفوعاً ؛ فحذفا الرجل وطلحة ؛ إلا أنهما قالا : عن السائب بن يزيد إن شاء الله تعالى .

وهذا شبيه بقول مسدد عن سفيان : حسبت أني . . . من حيث عدم الجزم

بسماعه له عن يزيد عن السائب.

ولكن قال أحمد عقبه: وحدثنيه مَرَّةً أخرى فلم يَسْتَشْن.

وقد تابعه على ترك الاستثناء: محمد بن أبي عمر العَدَنِيُّ - في «شمائل الترمذي» (١٠٤) - ، وعلي بن المديني - عند ابن حَيَّان في «أخلاق النبي عَلَيْه» (ص ١٤٢ - طبعة السعادة) - ، ويحيى بن الربيع المَكِيُّ - عند البيهقي - ، وعبد الله ابن المبارك ، عند ابن سعد (٤٦/٢) - ؛ إلا أن هذا خالفهم جميعاً فقال : عن السائب بن يزيد أو غيره !

وهذا اختلاف شديد ، قلما نجد مثله فيما اضطرب فيه من الحديث . ومع ذلك يمكن ترجيح الوجه الثاني والثالث منها على غيرها ؛ بقاعدة : (زيادة الثقة مقبولة) ، وهي فيهما : الرجل عن طلحة .

وعليه يقال: إن كان الرجل صحابياً ؛ فالسند صحيح ، وإلا ؛ فهو بحاجة إلى ما يشهد له .

وقد وُجِدَ؛ وهو ما رواه محمد بن إسحاق : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير عن جده عن الزبير رضي الله عنه قال :

فرأيت رسول الله على حين ذهب لينهض إلى الصخرة ، وكان رسول الله على قد ظاهر بين درعين ؛ فلم يستطع أن ينهض إليها ، فجلس طلحة بن عبيد الله تحته ، فنهض رسول الله على ؛ حتى استوى عليها ، فقال رسول الله على :

« أوجب طلحة ».

أخرجه الترمذي في «السنن» (١٦٩٢) ، وفي «الشمائل» (رقم ١٠٣ ـ سورية) ، والحاكم (٢٥/٣) ، وعنه البيهقي (٤٦/٩) . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

وإنما هو حسن فقط ؛ للخلاف المعروف في ابن إسحاق . ولذا قال الترمذي :

« حديث حسن غريب » .

#### ٧٦ ـ باب في الرايات والألوية

٢٣٣٣ ـ عن يونس بن عُبَيْد مولى محمد بن القاسم قال:

بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله عن كانت؟ فقال:

كانت سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ.

(قلت: حديث صحيح؛ دون قوله: مربعة...، وحسنه الترمذي والذهبي).

إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيُّ: أخبرنا ابن أبي زائدة: أخبرنا أبو يعقوب الثقفي: حدثني يونس بن عُبَيْد .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة يونس هذا؛ فإنه لا يدرى من هو؟ كما قال الذهبي في «الميزان». وذكره ابن حبان على قاعدته في «الثقات»! ووقع في المطبوعة منه (٢٩٧/٣): أن الراوي عنه أبو إسحاق السبيعي!

وهو تحريف عجيب ، وإنما هو أبو يعقوب الثقفي ، كما في الإسناد ، وكتب التراجم \_ واسمه : إسحاق بن إبراهيم \_ ، وثقه ابن حبان ؛ وفيه ضعف كما في «التقريب» .

لكن للحديث شواهد في الجملة ، يتقوى بها :

منها: عن ابن عباس قال:

كانت راية رسول الله على سوداءً ، ولواؤُه أبيض .

أخرجه الترمذي (١٦٨١) ، وابن ماجه (٢٨١٨) ، والحاكم (١٠٥/٢) ، والحيهقى (٣٦٢/٦) . وقال الترمذي :

« حسن غريب » .

وله في «كبير الطبراني» (١١٦١) طريق آخر .

وفي «طبقات ابن سعد» (٤٥٥/١) شاهد آخر مرسل.

وكأنه لذلك قال الذهبي ـ عقب ترجمة يونس ـ :

« حديث حسن » .

والحديث أخرجه البيهقي من طريق المؤلف.

والترمذي (١٦٨٠) ، وأحمد (٢٩٧/٤) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . . . به . وقال الترمذي :

« حسن غريب » .

وعزاه المنذري لابن ماجه! فوهم.

٢٣٣٤ ـ عن جابر . . . يرفعه إلى النبي على :

أنه كان لواؤه يَوْمَ دَخَلَ مكةَ أبيضَ.

(قلت : حديث صحيح ، وصححه ابن حبان والحاكم) .

إسناده: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المُرْوَزِيُّ: ثنا يحيى بن آدم: ثنا شَرِيكٌ عن عمار الدُّهْنيُّ عن أبي الزبير عن جابر.

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ؛ إلا أنه لم يخرج لشريك \_ وهو ابن عبد الله القاضي \_ إلا متابعة ؛ لضعف في حفظه .

وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه .

والمروزي: هو الإمام ابن راهويه.

والحديث أخرجه النسائي في «الحج» . . . بإسناد المؤلف ومتنه .

وأخرجه الترمذي (١٦٧٩) ، وابن ماجه (٢٨١٧) ، وابن حبان (١٧٠١) ، وابن حبان (١٧٠١) ، واخرى عن والحاكم (١٠٤/٦ ـ ١٠٥) ، وعنه البيهقي (٣٦٢/٦) كلهم من طرق أخرى عن يحيى بن آدم . . . به . وقال الترمذي :

« حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك . وسألت محمداً ـ يعني : الإمام البخاري ـ عن هذا الحديث؟ فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك » .

قلت: قد وجدت له متابعاً قوياً: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٧٥٨)، و«الصغير» (رقم ٢٣٠ ـ الروض) من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى: ثنا معاوية بن عمار الدُّهْنِيُّ عن أبيه . . . به مختصراً ؛ بلفظ:

أن راية رسول الله ﷺ كانت سوداء .

هكذا سنده في «الصغير» .

وأما في «الكبير» فقال : شريك . . بدل : معاوية بن عمار !

ولعل الأول هو الصواب ؛ فإنهم لم يذكروا شريكاً في شيوخ ابن عمران ، والله أعلم .

وفى الروايتين ـ والشيخ فيهما واحد ـ: سوداء!

وللحديث شواهد ؛ منها : حديث ابن عباس الذي أوردته تحت الحديث السابق .

# ٧٧ ـ باب في الانتصار بِرُذُلِ الخَيْلِ والضَّعَفَةِ

٢٣٣٥ ـ عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله على يقول:

« أَبْغُوني الضُّعَفَاءَ ؛ فإنما تُنْصَرُونَ بضعفائكم » .

(قلت: إسناده صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا مُؤَمَّلُ بن الفَضْلِ الحَرَّانِيُّ: ثنا الوليد: ثنا ابن جابر عن زيد بن أرطاة الفَزَارِيُّ عن جُبَيْرِ بن نُفَيْرِ الحَضْرَمِيِّ أنه سمع أبا الدرداء يقول . . .

قال أبو داود : « زيد بن أرطاة : أخو عَدِيِّ بن أرطاة » .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، لا علة فيه سوى ما يخشى من تدليس الوليد ـ وهو ابن مسلم ـ تدليس التسوية .

وقد تابعه عبد الله بن المبارك وغيره: عند الحاكم (١٠٦/٢ و ١٤٥) وغيره، وصححه هو والذهبي والترمذي وابن حبان، وهو مخرج في «الأحاديث الصحيحة» (٧٧٩) ؛ فلا داعي للإعادة.

#### ٧٨ ـ باب في الرجل ينادي بالشعار

٢٣٣٦ ـ عن إياس بن سلَمة عن أبيه قال:

غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زَمَنَ النبيِّ ﷺ ؛ فكان شعارنا : أمِتْ أُمِتْ !

(قلت: إسناده حسن صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبى).

إسناده: حدثنا هَنَّادٌ عن [ابن] المبارك عن عكرمة بن عَـمَّار عن إياس بن سَلَمَة .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ فهو على شرطه ؛ وفي عكرمة بن عمار كلام لا يضر ، وقد توبع كما يأتي ؛ فهو صحيح .

والحديث أخرجه الحاكم (١٠٧/٢) ، وعنه البيهقي (٣٦١/٦) من طريق عَبْدَان : أنا عبد الله . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين »! ووافقه الذهبي!!

وعكرمة بن عمار إنما روى له البخاري تعليقاً .

ورواه النسائي في «السير» من «سننه الكبرى» ـ كما في «تحفة المزي» (٣٨/٤) ـ من طريقين آخرين عنه . . . نحوه .

والمصنف . . . أتم منه ، كما سيأتي في «البيات» رقم (٢٣٧١) .

وقد تابعه أبو عُمَيْس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال :

بارزت رجلاً فقتلته ، فَنَفَّلَنِي رسولُ الله ﷺ سَلَبَهُ ، فكان شعارنا مع خالد بن الوليد : أمت ! يعنى : اقْتُلْ .

أخرجه الدارمي (٢١٩/٢) . وسنده صحيح على شرط الشيخين .

والحاكم (١٠٨/٢) . . . مختصراً ، وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

وشطره الأول: عند البخاري كما يأتي (٢٣٨٣) .

٢٣٣٧ - عن المُهَلَّبِ بن أبي صُفْرَة : أخبرني من سمع النبي عَلِيْ السَّمِي النبي عَلِيْ اللهُ النبي عَلِيْ اللهُ اللهُ

« إِنْ بُيِّتُمْ ؛ فليكن شعاركم : حم لا يُنْصَرُون » .

(قلت: إسناده صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي!) .

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المُهَلَّبِ بن أبي صُفْرَةً .

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ غير المهلب بن أبي صفرة، وهو من ثقات الأمراء، كما في «التقريب».

وسفيان : هو الثوري ، سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه .

والحديث أخرجه الحاكم (١٠٧/٢) ، والبيهقي (٣٦١/٦) من طرق أخرى عن محمد بن كثير . . . به .

والترمذي (١٦٨٢) ، والحاكم أيضاً من طرق أخرى عن سفيان . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين »! ووافقه الذهبي!!

والمهلب ليس من رجال الشيخين ؛ كما أشار إلى ذلك الذهبي نفسه في «الكاشف» ، وقال فيه :

« صدوق دَيِّنٌ شجاع ».

وتابعه شَرِيكٌ عن أبي إسحاق عن المهلب . . . به : أخرجه أحمد (٢٥/٤ و ٣٧٧/٥) من طريق أسود بن عامر عنه .

وخالفه على بن حَكِيمٍ ، فقال : ثنا شريك . . . به ؛ إلا أنه قال : عن البراء بن عازب . . فسمى الصحابي .

أخرجه الحاكم ، وعنه البيهقي .

وأسود بن عامر ثقة .

وكذا علي بن حكيم.

وقد تابعه الأجلح من جهة .

وخالفه وغيره من جهة أخرى فقال: عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب . . فأسقط من الإسناد: المهلب: أخرجه الحاكم وأحمد (٢٨٩/٤) .

والأجلح ـ وهو ابن عبد الله ـ صدوق في نفسه ، ولكن قد ضعفه غير واحد ؛ فلا يحتج به عند الخالفة ، وكون صحابي الحديث البراء أو غيره الذي لم يسم ؛ فلا يضر في صحة الحديث ؛ لأن الصحابة كلهم عدول ، كما هو معلوم عند أهل السنة .

#### ٧٩ ـ باب ما يقول الرجل إذا سافر

٢٣٣٨ ـ عن أبي هريرة قال:

كان رسول الله عليه إذا سافر؛ قال:

« اللهم! أنت الصاحبُ في السفر ، والخليفةُ في الأهل .

اللهم! إني أعوذ بك من وَعْثَاءِ السَّفر ، وكابة المُنْقَلَبِ ، وسُوء المَنْظَرِ في الأهل والمال .

اللهم! اطو لنا الأرضَ ، وهَوِّنْ علينا السَّفَرَ » .

(قلت: إسناده حسن صحيح. ورواه الترمذي بإسناد آخر عنه وحسنه ، وابن حبان عن ابن عباس، ولمسلم بعضه عن عبد الله بن سرجس وعبد الله بن عمر، ويأتي حديثه عَقِبَهُ).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى: ثنا محمد بن عَجْلان: حدثني سعيد المَقْبُريُّ عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير ابن عجلان ، فأخرج له مسلم مقروناً ، وهو حسن الحديث كما تقدم مراراً .

والحديث أخرجه أحمد (٤٣٣/٢): ثنا يحيى . . . به .

وله طريق أخرى ، يرويها شعبة عن عبد الله بن بِشْرٍ الخَتْعَمِيِّ عن أبي زرعة عن أبي هريرة . . . به ؛ وزاد في رواية :

« اللهم! اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ ، واقْلِبْنا بذمَّتكَ » .

أخرجه الترمذي (٣٤٣٤) ، والنسائي في «الاستعاذة» ، وأحمد (٤٠١/٢) . وقال الترمذي :

« حديث حسن غريب » .

وهو كما قال أو أعلى ؛ فإن رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير الخثعمي ، وقد وثقه ابن حبان . وقال أبو حاتم :

« شيخ » .

وروى عنه جمع من الثقات ـ غير شعبة ـ منهم سفيان الثوري .

وله متابع: عند الحاكم (٩٩/٢).

وله شاهد من حديث ابن عباس . . . أتم منه : أخرجه ابن حبان (٩٦٩) ، وأحمد (٢٥٦/١ و ٢٩٩ - ٣٠٠) ، وابنه أيضاً من طريق أبي الأحوص عن سِمَاك ابن حرب عنه .

وسنده جيد .

ومن حديث عبد الله بن سرجس: أخرجه مسلم (١٠٥/٤) ، والترمذي (٣٤٣٥) ، والنسائي في «الاستعاذة» ، وابن ماجه (٣٨٨٨) ، والدارمي (٢٨٧/٢) ، والطيالسي (١١٨٠) ، وأحمد (٨٢/٥) . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » ؛ وليس عندهم الفقرة الأخيرة في طَيِّ الأرض . . . وزادوا :

« ومِنَ الحَوْرِ بعد الكَوْرِ ، ومن دعوة المظلوم » . وزاد مسلم وابن ماجه وأحمد : وإذا رجع ؛ قال مثلها .

ورواه ـ والذي قبله ـ البيهقى (٥/٥٠) .

ومن حديث عبد الله بن عمر ، وهو الآتي بعده .

۲۳۳۹ ـ عن ابن عمر: أن رسول الله على بعيره خارجاً إلى سفر ؛ كَبَّرَ ثلاثاً ، ثم قال :

« ﴿ سبحان الذي سَخَّرَ لنا هذا وما كنا له مُقْرِنينَ . وإنا إلى ربِّنا لَمُنْقَلبُونَ ﴾ .

اللهم! إني أسألك في سفرنا هذا البِرَّ والتقوى ، ومن العمل ما ترضى . اللهم! هَوِّنْ علينا سَفَرَنا هذا .

اللهم! اطولنا البُعْدَ.

اللهم! أنت الصاحبُ في السفر ، والخليفةُ في الأهل والمال » .

وإذا رجع ؛ قالَهُنَّ ، وزاد فيهن :

« أَيِبُونَ تَاتَبُونَ عَابِدُونَ ، لربِّنا حَامِدُونَ » .

وكان النبي على وجيوشُهُ إذا عَلَوُا الثنايا كبَّروا ، وإذا هَبَطوا سَبَّحوا ؛ فَوُضعَت الصلاةُ على ذلك .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في «صحيحه»، وكذا ابن خزيمة دون قوله: وكان النبي على وجيوشه . . . وحسنه الترمذي ، لكن قوله: فوضعت الصلاة . . . شاذ) .

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أن علياً الأزدي أخبره أن ابن عمر أعلمه . . .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتي .

وعلي : هو ابن عبد الله البَّارقِيُّ .

والحديث أخرجه مسلم (١٠٤/٤) ، والنسائي في «التفسير» ، و «اليوم والليلة» من «الكبرى» ـ كما في «التحفة» (١٦/٦) ـ ، وابن خزيمة (٢٥٤٢) ، وأحمد (١٠٠/٢) من طرق عن عبد الرزاق . . . به ؛ دون قدوله : وكان النبي وجيوشه . . . إلخ .

وهكذا هو في «مصنف عبد الرزاق »(٩٢٣٢).

وقد توبع ؛ فرواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢٥٤٢) من طريقين آخرين عن ابن جريج . . . به .

وقد توبع ابن جريج ، فقال الطيالسي في «مسنده» (١٩٣١) : حدثنا حماد بن سلمة عن أبى الزبير . . . به دون الزيادة .

ومن هذا الوجه: أخرجه الترمذي (٣٤٤٤) ، والدارمي (٢٨٧/٢) ، وأحمد (١٤٤/٢) من طرق أخرى عن حماد . . . به . وقال الترمذي :

« حسن غريب من هذا الوجه » .

قلت: ولابن عمر حديث آخر من رواية نافع عنه فيما كان يقوله و إذا قَفَلَ من حج أو عمرة ، فيه التكبير على كل شرَف ثلاثاً ، وقوله: « أيبون . . . » دون قوله: وكان وجيوشه . . . إلخ .

فانقدح في النفس أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ، ليست من قول ابن عمر ؛ لتفرد المؤلف بها عن شيخه الحسن بن علي \_ وهو الحُلُواني \_ ، وهو ثقة حافظ ؛ فهي شاذة ، لا سيما قوله فيها : «فوضعت الصلاة على ذلك» ! فإني لا أعرف لها شاهداً ؛ بخلاف التكبير والتسبيح ، فيشهد له حديث جابر رضي الله عنه قال :

كنا إذا صَعدْنا ؛ كَبُّرْنا ، وإذا نَزَلْنا ؛ سَبَّحْنا .

أخرجه البخاري (٢٦٩٣ ـ فتح) ، والدارمي (٢٨٨/٢) ، وابن خزيمة (٢٥٦٢) ، وأحمد (٣٣٣/٣) .

وفي رواية نافع المشار إليها التكبير فقط ثلاثاً . وستأتي عند المؤلف في آخر هذا الكتاب ؛ «الجهاد» \_ إن شاء الله تعالى \_ .

ثم تأكدت من الإدراج المذكور ، حين رأيت عبد الرزاق روى هذه الجملة المدرجة منفصلة عن الحديث (برقم ٩٢٤٥) عن ابن جريج قال:

كان النبي ﷺ وجيوشه . . . إلخ .

فهي عنده معضلة ، أدرجها بعضهم في الحديث ؛ فصارت متصلة ! ولا تصح .

وجملة: « آيبون . . . » إلخ ؛ لها شاهد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه : عند ابن حبان (٩٧٤ و ٩٧١) ، و «مصنف عبد الرزاق» (٩٢٤٠) ، وكذا الترمذي (٣٥٣٦) ـ وصححه ـ ، والطيالسي (٧١٦) ، وأحمد (٢٨١/٤ و ٢٨٩ و ٣٠٠) .

# ٨٠ ـ بابٌ في الدُّعاءِ عند الوَدَاع

٢٣٤٠ ـ عن قَزَعَةَ قال:

قال لي ابن عمر: هَلُمَّ أُوَدِّعْكَ كما وَدَّعَنِي رسول الله ﷺ: « أَسْتَوْدعُ الله وَيْنَكَ ، وأَمَانَتَكَ ، وخواتِيمَ عَمَلِكَ » .

(قلت: حديث صحيح لطرقه، صحح بعضها الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قَزَعَة .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ؛ على ضعف في عبد العزيز بن عمر - وهو الأُمَوِيُّ ابن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - .

وإسماعيل بن جرير لَيِّنُ الحديث.

وفي الإسناد عِلَّة أخرى ؛ وهي الاختلاف على عبد العزيز في إسناده : فرواه عنه بعضهم هكذا . وبعضهم أسقط منه إسماعيل بن جرير .

لكن الحديث صحيح ؛ فإن له طرقاً أخرى ، قد خرجتها مع هذه الطريق في «الأحاديث الصحيحة» (رقم ١٤) ؛ فأغنى عن الإعادة .

٢٣٤١ ـ عن عبد الله الخَطْمِيِّ قال:

كان النبي إلى إذا أراد أن يَسْتَوْدعَ الجيشَ ؛ قال :

« أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُم ، وأَمَانَتَكُمْ ، وخَواتِيمَ أعمالِكُمْ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).

خُرِّج في «الصحيحة» (١٥).

٨١ ـ باب ما يقول الرجل إذا ركب

٢٣٤٢ ـ عن عليِّ بن رَبِيعَةَ قال:

شَهِدْتُ علياً رضي الله عنه أُتِي بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَها ، فلما وضع رِجْلَهُ في الركاب ؛ قال :

بسم الله .

فلما استوى على ظهرها ؛ قال:

الحمد لله . ثم قال :

﴿ سبحان الذي سَخَّرَ لنا هذا وما كُنَّا له مُقرِنين . وإنا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ . ثم قال :

الحمد لله (ثلاث مرات) . ثم قال :

الله أكبر (ثلاث مرات) . ثم قال :

سبحانك إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . ثم ضحك . فقيل : يا أمير المؤمنين ! مِنْ أيِّ شيء ضَحكت؟ قال :

رأيت النبي على فعل كما فعلت ، ثم ضَحِكَ ، فقلت : يا رسول الله ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْت؟ قال :

« إِنَّ رَبَّك يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إذا قال: اغفر لي ذنوبي ؛ يَعْلَمُ أَنه لا يغفرُ الذنوبَ غيري » .

(قلت: حديث صحيح ، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي) .

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو الأحوص: ثنا أبو إسحاق الهَمْدَاني عن علي ابن ربيعة.

قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري ؛ وأبو الأحوص : اسمه سكلم بن سُلَيْم الحَنفِيُّ ـ مولاهم ـ .

وأبو إسحاق: هو السَّبِيعِيُّ ، وهو مدلس ؛ وكان قد اختلط ، وقد جاء ما يدل على أنه أسقط واسطتين بينه وبين علي بن ربيعة: فذكر الحافظ المِزِّيُّ في «التحفة» (٤٣٦/٧): أن عبد الرحمن بن مهدي قال:

عن شعبة: قلت لأبي إسحاق: من سمعته؟ قال: من يونس بن خَبّاب. فلقيت يونس بن خباب؛ قلت: من سمعته؟ قال: من رجل سمعه من علي بن ربيعة. رواه شعيب بن صفوان عن يونس بن خَبّاب عن شَقِيقِ بن عُقْبَةَ الأسَدِيِّ عن على بن ربيعة ». انتهى ما فى «التحفة».

وأقول: ويعكِّر على قول أبي إسحاق ـ المذكور ـ ما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه قال: أخبرني على بن ربيعة:

أنه شهد علياً حين ركب . . . الحديث .

أخرجه البيهقي (٢٥٢/٥) ؛ وسنده صحيح إلى أبي إسحاق .

فالظاهر أن هذا من تخاليطه ؛ لأن معمراً من روى عنه بعد الاختلاط .

ثم وجدت الحديث في «مسند أحمد» (١١٥/١)؛ رواه عن عبد الرزاق: ثنا معمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة ، قاله مرة . قال عبد الرزاق: وأكثر ذاك يقول: أخبرني من شهد عليّاً حين ركب . . .

فهذا يؤكد أن أبا إسحاق لم يحفظ الحديث يقول: أخبرني ، فكان يضطرب في إسناده ، فتارة يقول: عن علي بن ربيعة - وهي رواية الجماعة - ، وتارة يقول: أخبرني علي بن ربيعة - وهي رواية البيهقي - . ونحوها رواية أحمد ؛ إلا أنه لم يُسمً علي بن ربيعة .

وكل ذلك من اختلاطه ، وتأيد ذلك بتصريحه قبل اختلاطه بأنه سمعه من يونس بن خباب ؛ كما تقدم في سؤال شعبة إياه ، وهو قد سمع منه قبل الاختلاط .

ويونس هذا فيه ضعف ؛ فهو علة هذه الطريق!

لكنه قد جاء من طريق أخرى كما يأتي ؛ فالحديث بها صحيح إن شاء الله تعالى .

والحديث أخرجه الترمذي (٣٤٤٣) ، وفي «الشمائل» (٢٣٣ ـ حمص) و(مختصري له) ، والنسائي في «سير الكبرى» ، وابن حبان (٢٣٨١) كلهم بسند واحد عن قتيبة بن سعيد : حدثنا أبو الأحوص . . . به . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح »!

ثم رواه النسائي وابن حبان (۲۳۸۰) ، والحاكم (۹۹/۲) ، وأحمد (۹۷/۱) و أحمد (۱۲۸۰) من طرق أخرى عن أبي إسحاق . . . به .

وأخرجه الحاكم من الطريق الأخرى عن المنْهَال بن عمرو عن علي بن ربيعة . . . به ، وقال :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

والمنهال إنما روى له البخاري فقط.

۸۲ ـ باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل [تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

# ٨٣ - باب في كراهِيَةِ السَّيْرِ في أَوَّلَ الليلِ

٢٣٤٣ ـ عن جابر قال: قال رسول الله على :

« لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ إذا غَابَتِ الشمسُ ؛ حتى تَذْهَبَ فَحْمَةُ العِشَاءِ ؛ فإنَّ الشياطينَ تَعيثُ إذا غابت الشمسُ ؛ حتى تذهب فَحْمَةُ العشاء » .

قال أبو داود: « الفواشي: ما يفشو من كل شيء » .

(قلت: حديث صحيح، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة وابن خزيمة في «صحاحهم»، وأخرجوه هم والبخاري من طريق أخرى تأتي في آخر «الأشربة»).

إسناده: حدثنا أحمد بن أبي شُعَيْبٍ الحَرَّاني: ثنا زهير: ثنا أبو الزبير عن جابر.

قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري ؛ إلا أن أبا الزبير مدلس ، وقد عنعنه .

وزهير: هو ابن معاوية أبو خيثمة .

وأحمد بن أبي شعيب نسب إلى جده ، واسم أبيه : عبد الله ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (١٠٦/٦) ، وأبو عوانة (٣٣٣/٥) ، وأحمد (٣١٢/٣ و ٣٩٥) من طرق عن زهير . . . به ؛ وزادوا :

« وصبيانكم » .

وتابعه سفيان وحماد وفِطْرُ بن خليفة عن أبي الزبير . . . به : أخرجه مسلم

وأحمد (٣٦٢/٣) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٥٦٠) .

وتابعه عطاء بن يسار عن جابر . . . به نحوه : أخرجه الشيخان وأبو عوانة وغيرهم ، وهو مخرج في «إرواء الغليل» (٣٩) ، وسيأتي عند المصنف في آخر « الأشربة » ، وليس فيه عندهم ذكر : الفواشي .

## ٨٤ - باب في أيِّ يوم يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ؟

٢٣٤٤ ـ عن كعب بن مالك قال:

قَلَّمَا كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْرُج في سَفَر إلا يَوْمَ الحميس.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري وابن خزيمة في «صحيحيهما»).

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتي .

والحديث أخرجه البيهقي (٢٥٠/٥) من طريق أخرى عن سعيد بن منصور . . . به .

وأخرجه البخاري (٢٩٤٩) من طريق أخرى عن ابن المبارك . . . به .

وابن خزيمة (٢٥١٧) ، والبيهقي من طريق ابن وهب: أخبرني يونس . . . به . وأحمد (٢٥١٣) و ٣٨٧/٦) .

وعزاه البيهقي لمسلم أيضاً! وما وجدته فيه!

والمنذري للنسائى فقط ؛ وقلَّده الدَّعَّاس! فقصَّرا!

وهو عند النسائي في «سير الكبرى» ـ كما في «التحفة» (٣٢٠/٨) ـ عن ابن وهب .

#### ٨٥ ـ باب في الابتكار في السفر

٢٣٤٥ ـ عن صَخْرِ الغَامِدِيِّ عن النبي عِلَيْ قال:

« اللهمَّ ! بارك لأُمَّتي في بُكُورها » .

وكان إذا بعث سريَّةً أو جيشاً ؛ بعثهم من أول النهار .

وكان صخر رجلاً تاجراً ، فكان يبعث تجارته من أول النهار ، فَأَثْرَى وكثر ماله .

(قلت: حديث صحيح، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وقوّاه ابن عبد البر والمنذري والحافظ ابن حجر والسخاوي).

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا هُشَيْمٌ: ثنا يعلى بن عطاء: ثنا عُمَارَةُ ابن حَديدِ عن صخر الغامدي .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير عمارة بن حديد ، وهو مجهول كما قال غير واحد .

وذكره ابن حبان في «الثقات» (٢٠٠/٣)! وقال العجلي:

« حجازي تابعي ثقة »!

ولعل هذا القول منه كان السبب الذي حملني على أن جَوَّدْتُ إسناد الحديث في تعليقي على «المشكاة» (٣٩٠٨) ، وكان ذلك قبل أن يتبين لي أن العجلي متساهل في التوثيق مثل تساهل ابن حبان أو نحوه ، فالحمد لله على هدايته ، وأسأله المزيد من فضله وتوفيقه ! لكن الحديث صحيح كما يأتي بيانه .

والحديث أخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٢٤٦) : حدثنا شعبة قال : أخبرني يعلى بن عطاء . . . به .

ومن هذا الوجه: أخرجه الدارمي (٢١٤/٢) ، وكذا النسائي في «سير الكبرى» \_ كما في «التحفة» (١٦١/٤) \_ ، وأحمد (٤١٦/٣) .

وأخرجه الترمذي (١٢١٢) ، و ابن ماجه (٢٢٣٦) - من طريق هشيم - ، والطبراني في «الكبير» (٧٢٧٥ و ٧٢٧٦) - من الوجهين - ، ومن وجه ثالث ـ (٧٢٧٧) - عن يعلى بن عطاء . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن » .

يعني: لطرقه ، وهو كما قال أو أعلى ؛ فقد جاءت له شواهد كثيرة عن جمع كثير من الصحابة ، خرجت أحاديث عشرة منهم في «الروض النضير» ، تحت حديث ابن عمر (٤٩٠) ؛ وهو أحدهم ، وذكرت هناك أقوال من قوّاه من العلماء الذين سبق ذكرهم ، فلا ضرورة للإطالة بذكرها .

### ٨٦ ـ باب في الرجل يسافر وحده

٢٣٤٦ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على :
« الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة رَكْبٌ » .

(قلت: إسناده حسن ، وحسنه الترمذي ، وصححه الحاكم والذهبي وابن

خزيمة ، وحسن الحافظ إسناده) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب.

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير عمرو بن شعيب وأبيه ، وهو إسناد حسن ، كما تقدم تقريره مفصلاً برقم (١٢٤) ؛ ولذلك قال الحافظ ابن حجر :

« وهو حديث حسن الإسناد ».

والحديث أخرجه الترمذي وغيره من طريق مالك وغيره ، وقال الترمذي :

« حديث حسن » . وهو مخرج في «الصحيحة» (٦٢) ، فأغنى عن الإعادة ؛ غير أنى أزيد هنا فأقول :

إنه رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۲۵۷۰) عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو . . . به .

وخالفه المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي فقال: ثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . . . به مرفوعاً ؛ ذكره الحاكم (١٠٢/٢) شاهداً لحديث الباب ، وتبعه الحافظ في «الفتح» (٥٣/٦) . ثم قال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي! وأقره العسقلاني! وفي ذلك نظر من وجهين:

الأول: أن ابن عجلان ليس على شرط مسلم ؛ وإنما روى له تبعاً .

والخزومي لم يرو له مسلم أصلاً ، وإنما البخاري ، ثم هو إلى ذلك صدوق يهم ، كما في «التقريب» .

والآخر: أنه \_ مع وهمه \_ قد خالف يحيى بن سعيد \_ الجبل ثقة وحفظاً \_ في إسناده كما ترى ؛ فمثله لا تطمئن النفس للاستشهاد بما خالف فيه ! فتأمل .

وقد خالف مالكاً : ابن أبي الزناد ، فرواه عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . . . مرفوعاً نحوه .

وابن أبي الزناد فيه ضعف ؛ لا سيما عند الخالفة ، لكن الراوي عنه فيه جهالة ، ولذلك خرجته في «الضعيفة» (٣٧٦٧) .

٨٧ ـ باب في القوم يسافرون ؛ يؤمِّرون أحدهم

٢٣٤٧ ـ عن أبي سعيد الخُدْري : أن رسول الله عليه قال :

« إذا خرج ثلاثة في سَفَرٍ ؛ فليؤمِّروا أحدهم » .

(قلت: إسناده حسن صحيح. وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه»، والضياء المقدسي في «الختارة»).

إسناده: حدثنا علي بن بحر بن بَرِّيٍّ: ثنا حاتم بن إسماعيل: ثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري.

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ؛ على ضعف يسير في ابن عجلان .

ومن طريقه : أخرجه أبو عوانة وأبو يعلى ، كما كنت خرجته في «الصحيحة» (١٣٢٢) . وأزيد هنا فأقول :

ورواه البيهقي (٢٥٧/٥) من طريق المصنف.

وقد وجدت له شاهداً من مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله عليه :

« إذا خرج ثلاثة مسلمين في سفر ؛ فليؤمَّهم أَقْرَؤهم لكتاب الله ؛ وإن كان أصغرهم ، فإذا أمَّهم ؛ فهو أميرهم » .

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٤٤/١ ـ هند): حدثنا وكيع عن ثور الشامى عن مهاجر بن حبيب عنه .

وهذا سند مرسل صحيح .

وقد خالفه محمد بن الزُّبرقان: ثنا ثور بن يزيد عن مهاصر عن أبي سلمة عن أبى هريرة . . . مرفوعاً به ؛ دون لفظ : « ثلاثة مسلمين » .

أخرجه البزار (١٦٧١) من طريق عبد الله بن رُشَيْد عن ابن الزبرقان .

وهذا ثقة .

لكن ابن رشيد لم أعرفه.

ومهاصر ثقة عند ابن حبان ، وقال أبو حاتم :

« لا بأس به ».

وتابعه نافع في الرواية الآتية .

٢٣٤٨ ـ وفي رواية : عن أبي هريرة : أن رسول الله علي قال :

« إذا كان ثلاثة في سفر ؛ فليؤمِّروا أحدهم » .

قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا.

(قلت: إسناده حسن صحيح).

إسناده: حدثنا علي بن بَحْرٍ: ثنا حاتم بن إسماعيل: ثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

قلت: وهذا إسناد حسن ، وهو عين إسناد الرواية الأولى ؛ إلا أنه فيها جعله من ( مسند أبي سعيد ) ، وفي هذه جعله من ( مسند أبي هريرة ) ، ومدارهما على ابن عجلان ، وقد عرفت ما فيه من الضعف اليسير ، والظاهر أن هذا الاختلاف منه ، فقد تكلموا في روايته عن سعيد المقبري وعن نافع ، وهذه عن نافع كما ترى .

وقد كنت نقلت في « الإرواء»» (١٠٦/٨) عن يحيى أنه وصفه بأنه مضطرب الحديث عن نافع .

ومما يؤكد ذلك: أنني رأيته قد رواه على وجه ثالث، فقال البزار (١٦٧٣): حدثنا إبراهيم بن المستمر: ثنا عُبَيْسُ بن مرحوم: ثنا حاتم بن إسماعيل . . . به إلا أنه جعله من ( مسند ابن عمر )!

وقد كنت جعلته هناك شاهداً لحديث الباب ؛ اغتراراً بقول الهيثمي :

« ورجاله رجال «الصحيح » ؛ خلا عُبَيْسِ بن مرحوم ، وهو ثقة »!

والآن تبين لي أنه لا يصلح شاهداً ؛ لأن مداره على ابن عجلان ! وهذا من فوائد الرجوع إلى الأصول ، فبها تتجلى الحقائق لكل ذي بصيرة في هذا العلم الشريف ، ولكني أقول كما قلت هناك : إن هذا الاضطراب لا يؤثر في صحة الحديث ؛ لأنه تردد بين صحابي وآخر ، وكلهم عدول ؛ والله أعلم .

ولا سيما وله شاهد من حديث عمر ، وسنده صحيح . وبالله التوفيق .

٨٨ - باب في المصحف يُسافرُ [به] إلى أرض العدو

٢٣٤٩ ـ عن عبد الله بن عمر قال:

نهى رسول الله على أن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو ـ قال مالك: أراه ـ مَخَافَةَ أن ينالَهُ العَدُوُ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وليس عندهما قول مالك: أراه... وهو عند مسلم من تمام الحديث مرفوعاً، وهو الصواب).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر قال . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه عن مالك ؛ دون قوله في آخره : قال مالك . . . إلخ .

وهو في «جهاد الموطأ» بتمامه .

والصواب: أن هذا مرفوع إلى النبي على ، كما رواه بعضهم عن مالك .

وتابعه على رفعه جمع من الثقات ، رووه عن نافع .

وتابعه عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، وقد خرجتها في «إرواء الغليل» ( ١٨٥/٨ - ١٨٦) ؛ فمن شاء ؛ رجع إليه .

٨٩ - باب فيمن يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا

٠ ٢٣٥ ـ عن ابن عباس عن النبي على قال:

« خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمئة . . .  $^{(*)}$  .

(\*) هذا الحديث أشار الشيخ إلى نقله إلى «الضعيف» فانظره ثمة برقم (٢/٤٤٩) . (الناشر) .

٩ ـ كتاب الجهاد

### ٩٠ ـ باب في دعاء المشركين

٢٣٥١ ـ عن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال:

كان رسول الله على أميراً على سُرِيَّة أو جيش ؛ أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ، وبمن معه من المسلمين خيراً ، وقال :

« إذا لقيت عَدُوَّكَ من المشركين ؛ فادْعُهُمْ إلى إحدى ثلاث خصال ـ أو خلال ـ ، فأيَّتُها أجابوك إليها ؛ فاقبل منهم ، وكُفَّ عنهم :

ادْعُهُمْ إلى الإسلام؛ فإن أجابوك؛ فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم. ثم ادْعُهُمْ إلى التَّحَوُّلِ من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلِمْهم أنهم إن فعلوا ذلك؛ أنَّ لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا، واختاروا دارهم؛ فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفَيْءِ والغنيمة نصيبٌ؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

فإن هم أَبَوْا ؛ فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوا ؛ فاقبل منهم وكُفَّ عنهم .

فإن أُبَوا ؛ فاستعن بالله تعالى عليهم وقاتلهم .

وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تُنْزِلَهم على حكم الله تعالى ؛ فلا تنزلهم ؛ فإنكم لا تدرون ما يَحْكُمُ الله فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم اقضوا فيهم بَعْدُ ما شئتم » .

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم وأبو عوانة وابن الجارود. وقال

الترمذي: «حسن صحيح»).

إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا وكيع عن سفيان عن علقمة ابن مَوْثَد عن سليمان بن بُريدة .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير الأنباري شيخ المؤلف ، وهو ثقة .

وقد توبع من جمع ، منهم الإمام أحمد (٣٥٢/٥) : ثنا وكيع . . . به .

وسفيان : هو الثوري .

والحديث أخرجه البيهقي (١٨٤/٩) من طريق المؤلف.

ورواه هو ، ومسلم وأبو عوانة وغيرهم من طرق أخرى عن سفيان . . . به . وهو مخرج في «إرواء الغليل» (١٢٤٧) من مصادر عديدة من دواوين السنة ؛ فليراجعه من شاء الوقوف عليها .

٢٣٥٢ ـ وعن النعمان بن مُقَرِّن عن النبي ﷺ . . . مثل حديث سليمان بن بريدة .

(قلت: إسناده صحيح . وأخرجه مسلم أيضاً ، وأبو عوانة في «صحيحيهما») .

إسناده: قال المؤلف عقب الحديث السابق: «قال سفيان: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حَيّان، فقال: حدثني مسلم ـ هو ابن هَيْصَم ـ عن النعمان بن مُقَرِّن . . . » .

قلت: وهذا إسناد صحيح أيضاً ؛ فإنه موصول بإسناد المؤلف المتقدم عن سفيان ، وليس معلقاً كما قد يتبادر لبعض الأذهان!

وكذلك أخرجه مسلم وأبو عوانة وغيرهما . وهو مخرج في «الإرواء» كما تقدم .

وهيصم: بفتح الهاء ، وسكون الياء المثناة من تحت ، ثم صاد مهملة ، كما في «مختصر المنذري» ، و«شرح مسلم» للنووي . ووقع في «التهذيب» و«التقريب» وغيرهما بالضاد المعجمة! وهو تصحيف .

٢٣٥٣ ـ وفي رواية عن سليمان بن بريدة عن أبيه : أن النبي عليه قال :

« اغزوا باسم الله وفي سبيل الله ، وقاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا ، ولا تَغُلُوا ، ولا تَمُلُوا ، ولا تقتلوا وليداً » .

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم وأبو عوانة وابن الجارود والترمذي، وقال: « حسن صحيح »).

إسناده: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى: أخبرنا أبو إسحاق الفَزَاريُّ عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة .

قلت: وهذا إسناد صحيح كالذي قبله بحديث ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير أبي صالح الأنطاكي ، وهو ثقة .

وأبو إسحاق الفزاري: اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث.

وقد توبع عليه عند مسلم وغيره ، وهو عندهم طرف من الحديث المشار إليه أنفاً .

## ٩١ ـ باب في الحَرْق في بلاد العَدُوِّ

٢٣٥٤ ـ عن ابن عمر:

أن رسول الله عَلَيْ حَرَّقَ نَحْلَ النَّضِيرِ ، وقطع ؛ وهي البُويْرة ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ مَا قطعتُم من لينة أو تركتموها ﴾ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة وابن الجارود في «صحاحهم». وقال الترمذي: «حسن صحيح»).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتى .

والحديث أخرجه البيهقي (٨٣/٩) من طريق المؤلف.

وأخرجه البخاري في «تفسير الحشر» (٥٨/٦ ـ إستانبول) ، ومسلم (١٤٥/٥) ، والترمذي (١٤٥/٥) ـ وقال : « حديث حسن صحيح » ـ كلهم عن شيخ المؤلف . . . بإسناده ومتنه .

وكذلك رواه النسائي في «السير» ، و «التفسير» من «الكبرى» \_ كما في «التحفة» (١٩٥/٦) \_ .

ثم أخرجه مسلم وابن ماجه (٢٨٤٤) ، وأحمد (١٢٣/٢ و ١٤٠) ، والبيهقي من طرق أخرى عن الليث . . . به .

وكذا رواه أبو عوانة في «مستخرجه» (٩٩/٤) .

والبخاري (۲۷/۲ و ۲۳/۶) ، ومسلم وأبو عوانة والدارمي (۲۲۲/۲) ، وابن ماجه (۲۸۲۵) ، وابن الجارود (۱۰۵۶) ، والطيالسي (۱۸۳۳) ، وأحمد (۷/۲ و ۵۲

و ۸۰ و ۸۲) ، والبيهقي من طرق أخرى عن نافع . . . به ؛ وزاد الشيخان وغيرهما : ولها يقول حسان :

وَهَانَ على سَرَاةِ بني لُؤَيٌّ حَرِيقٌ بِالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ.

### ٩٢ - باب في بعث العيون

٢٣٥٥ ـ عن أنس قال:

بَعَثَ - يعني - النبي علي (بُسَيْسَة) عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في «صحيحه» عن شيخ المؤلف، وأبو عوانة).

إسناده: حدثنا هارون بن عبد الله: ثنا هاشم بن القاسم: ثنا سليمان ـ يعني: ابن المغيرة ـ عن ثابت عن أنس .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتي .

والحديث أخرجه مسلم (٤٤/٦) عن شيخ المؤلف هذا وإسناده ، وبلفظه ولكنه أتم .

وأخرجه أحمد (١٣٦/٣) : ثنا هاشم . . . به .

ثم أخرجه مسلم وأبو عوانة (٣٥/٥ ـ ٣٧) ، والبيه قي (٣/٩ و ١٤٨) من طرق أخرى عن هاشم . . . به .

# ٩٣ ـ باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مَرَّ به

٢٣٥٦ ـ عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبِ: أن نبي الله عليه قال:

« إذا أتى أحدُ كم على ماشية ؛ فإن كان فيها صاحبها ؛ فليستأذنه ، فإن أذن له ؛ فَلْيَحْتَلِبْ وليَشْرَبْ ، فإن لم يكن فيها ؛ فليُصوِّتْ ثلاثاً ، فإن أجابه فليستأذنه ، وإلا ؛ فَلْيَحْتَلِبْ وليشربْ ، ولا يحملْ » .

(قلت: حديث صحيح، وقال الترمذي: «حسن غريب »، وصححه ابن حبان من حديث أبى سعيد الخدري نحوه).

إسناده: حدثنا عَيَّاش بن الوليد الرَّقَّام: ثنا عبد الأعلى: ثنا سعيد عن قتادة عن [الحسن عن] سمرة بن جندب.

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ إلا الرقام ؛ فهو من شيوخ البخاري ، فالسند صحيح ؛ لولا عنعنة الحسن البصري ، ومع ذلك حسنه الترمذي !

لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ، رواه جمع وصححه ابن حبان ، وقد خرجته مع حديث الباب في «الإرواء» (٢٥٢١) ؛ فليراجعه من شاء .

والحديث أخرجه البيهقي (٣٥٩/٩) من طريق المؤلف.

٢٣٥٧ ـ عن عَبّاد بن شُرَحْبيلَ قال:

أصابتني سَنَةٌ ، فدخلت حائطاً من حِيطانِ المدينة ، فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً ، فأكلت وحَمَلْتُ في ثوبي ، فجاء صاحبه ، فضربني وأخذ ثوبي ، فأتيت رسول الله عليه ، فقال له :

« ما علَّمتَ إذ كان جاهلاً ، ولا أطعمتَ إذ كان جائعاً ـ أو قال : ساغباً ـ ؟! » .

وأمره فردَّ علي ثوبي ، وأعطاني وَسْقاً أو نصف وَسْق من طعام .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه الحاكم والذهبي وابن القيم).

إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري: ثنا أبي: ثنا شعبة عن أبي بشر عن عَبًاد بن شرحبيل.

حدثنا محمد بن بشار: ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال: سمعت عَبَّادَ بن شرحبيل رجلاً من بني غُبَرَ . . . بعناه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير عَبَّاد ، ولا يضر ؛ فإنه صحابي معروف .

والحديث أخرجه أحمد وغيره من طرق عن شعبة . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد » ، ووافقه الذهبي . وهو مخرج في «الأحاديث الصحيحة » ( ٤٥٣ ) ، وأزيد هنا فأقول :

إن ابن القيم قد حكى في «تهذيب السنن» (٤٢٥/٣) عن بعض الناس أنه تكلف في إعلال الحديث تكلفاً بارداً! وجزم ابن القيم بأنه صحيح الإسناد؛ فمن شاء؛ رجع إليه.

92 - باب من قال: إنه يأكل مما سقط [تحته حديث واحد. انظره في «الضعيف»]

### ٩٥ ـ باب فيمن قال: لا يَحْلُبُ

٢٣٥٨ ـ عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عليه قال:

« لا يحلُبنَ أحد ماشية أحد بغير إذنه ، أَيُحِبُ أحد كم أن تؤتى مشربته مُ فتُكْسر خِزانته مُ فَيُنْتَسَلَ طعامه ؟! فإنما تحزُنُ ضروع مواشيهم أطعمتهم ؛ فلا يحلُبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

وعبد الله بن مسلمة : هو القَعْنَبِيُّ ؛ وقد توبع .

والحديث أخرجه البيهقي (٣٥٨/٩) من طريق أخرى عن القعنبي .

وهو في «الموطأ » ـ « باب الاستئذان» ، ومن طريقه الشيخان .

وقد توبع ؛ وهو مخرِج في «إرواء الغليل» (١٦١/٨) .

#### ٩٦ ـ باب في الطاعة

٢٣٥٩ ـ قال ابن عباس:

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللهِ وأَطْيَعُوا الرسولُ وأُولِي الأَمْرُ مَنكُم ﴾ : في عبد الله بن قيس بن عَدِي ، بعثه النبي عِلَهِ في سَرِيَّة .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وأبو عوانة في

«صحاحهم» . وصححه الترمذي وابن الجارود) .

إسناده: حدثنا زهير بن حرب: ثنا حجاج: قال ابن جريج: ﴿يا أَيها الذين أَمنوا . . . ﴾ الحديث: أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .

وقلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

ويعلى : هو ابن مسلم بن هُرْمُزٍ المَكِّيُّ .

والحديث أخرجه مسلم (١٣/٦) . . . بإسناد المؤلف وغيره عن حجاج .

وأخرجه أحمد (٣٣٧/١) : ثنا حجاج عن ابن جريج . . . به .

وأخرجه البخاري (١٨٠/٥) ، وأبو عوانة (٤٤٢/٤) ، والترمذي (١٦٧٢) ـ وقال : «حسن صحيح غريب » ـ ، والنسائي في «البيعة» ، وابن الجارود (١٠٤٠) .

### ٢٣٦٠ ـ عن على رضى الله عنه:

أن رسول الله على بعث جيشاً ، وأمَّرَ عليهم رجلاً ، وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعوا ، فأجَّج ناراً ، وأمرهم أن يقتحموا فيها! فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا : إنما فررنا من النار ، وأراد قوم أن يدخلوها . فبلغ ذلك النبي الله فقال :

« لو دخلوها ـ أو دخلوا فيها ـ لم يزالوا فيها »! وقال :

« لا طاعة في معصية الله ؛ إنما الطاعة في المعروف » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في «صحاحهم»).

إسناده: حدثنا عمرو بن مرزوق: أخبرنا شعبة عن زُبَيْدٍ عن سعد بن عُبَيْدَةَ عن أَبَيْدٍ عن سعد بن عُبَيْدَةَ عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيِّ عن علي رضي الله عنه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ؛ وقد أخرجه كما يأتي .

والحديث أخرجه الطيالسي (٨٩ و ١٠٩) : حدثنا شعبة . . . به .

والبـخـاري (١٣٤/٨) ، ومـسلم (١٥/٦) ، وأبو عـوانة (٤٥١/٤ ـ ٤٥٢) ، والنسائي في «البيعة» ، وأحمد (٩٤/١) من طرق عن شعبة .

وتابعه الأعمش عن سعد بن عبيدة . . . به : أخرجه البخاري (١٠٧/٥) و تابعه الأعمش عن سعد بن عبيدة . . . به : أخرجه البخاري (١٠٧/٥) و ١٠٧/١) ، ومسلم وأبو عوانة وأحمد (١٢٢٨ و ١٢٤) .

٢٣٦١ ـ عن عبد الله (يعني: ابن عمر) عن رسول الله عليه : أنه قال:

« السمع والطاعة على المرء المسلم: فيما أَحَبُّ وكَرِهَ ؛ ما لم يؤمر بعصية ، فإذا أُمرَ بمعصية ؛ فلا سَمْعَ ولا طاعة َ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البحاري. وقد أخرجه في «صحيحه» بإسناد المؤلف ومتنه، ومسلم وأبو عوانة وابن الجارود. وقال الترمذي: «حسن صحيح»).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن عبيد الله: حدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله عليه .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري ؛ وقد أخرجه كما يأتي

والحديث أخرجه البخاري (٧/٤ و ١٠٥/٨) . . . بإسناد المؤلف ومتنه .

وأبو عوانة (٤٥١/٤) من طريق المؤلف وغيره عن مسدد .

وتابعه أحمد (١٧/٢) : ثنا يحيى . . . به .

وأخرجه هو (١٤٢/٢) ، ومسلم (١٥/٦) ، وأبو عوانة والترمذي (١٧٠٧) ، والنسائي في «البيعة» ، وابن الجارود (١٠٤١) من طرق أخرى عن عبيد الله \_ وهو ابن عمر ؛ كما صرحت رواية الترمذي .

أو ابن أبي جعفر المصري ، كما في رواية النسائي .

وكلاهما روى عن نافع ، وروى عن كل منهما الليث بن سعد ، وسندهما عنه واحد! فالله أعلم .

٢٣٦٢ ـ عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك ـ من رَهْطِهِ ـ قال :

بَعَثَ النبيُ ﷺ سَرِيَّةً ، فسلَّحتُ رجلاً منهم سَيْفاً ، فلما رجع ؛ قال : لو رأيتَ ما لامنا رسول الله ﷺ ! قال :

« أَعَجَزْتُمْ إذ بعثت رجلاً - فلم يَمْضِ لأمري - أن تجعلوا مكانه مَنْ يَمْضي لأمري؟! » .

(قلت: إسناده حسن ، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي) .

إسناده: حدثنا يحيى بن مَعِين: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: ثنا سليمان ابن المغيرة: ثنا حُمَيْدُ بن هلال عَن بشر بن عاصم.

قلت: وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير بشر بن عاصم ـ وهو الليثي ـ وثقه النسائي وابن حبان (٦٨/٤) ، وروى عنه جمع ، وصحح له من يأتي .

والحديث أخرجه أحمد (١١٠/٤): ثنا عبد الصمد . . . به .

وأخرجه الحاكم (١١٥/٢) من طريق أخرى عن ابن معين .

وابن حبان (١٥٥٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ـ وهو ابن راهويه ـ: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

٩٧ ـ باب ما يُؤْمَرُ مِنِ انضمام العَسْكَرِ ، وسعته ٢٣٦٣ ـ عن أبي ثعلبة الخُشَنيِّ قال:

كان الناس إذا نزلوا منزلاً (وفي رواية : كان الناس إذا نزل رسول الله عِنْ مَنْزُلاً) ؛ تَفَرَّقُوا في الشِّعَابِ والأودية ، فقال رسول الله عِنْ :

« إِنَّ تَفرُّقَكُمْ في هذه الشِّعَابِ والأودية إنما ذلكم من الشيطان » . فلم ينزل بَعْدَ ذلك منزلاً ؛ إلا انضمَّ بعضهم إلى بعض ، حتى يقال : لو بُسطَ عليهم ثَوْبُ لَعَمَّهُمْ .

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قُبَيْس ـ من أهل جَبَلَة : ساحل حِمْص ، وهذا لفظ يزيد \_ قالا : ثنا الوليد عن عبد [الله بن] العلاء أنه سمع مسلم بن مِشْكُم أبا عبيد الله يقول: ثنا أبو ثعلبة الخشني قال . . .

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.

والحديث أخرجه النسائي في «السير - الكبري» - كما في «التحفة»

(١٣٣/٩) ـ . . . بإسناد المؤلف الأول : عمرو بن عثمان . . . به .

ومن هذا الوجه : أخرجه الحاكم (١١٥/٢) ، وقال :

« صحيح الإسناد » ، ووافقه الذهبي .

وأخرجه ابن حبان (١٦٦٤) ، وأحمد (١٩٣/٤) من طرق أخرى عن الوليد بن مسلم . . . به .

وإسنادهما كلُّه مسلسل بالسماع .

وتابعه عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير عن عبد الله بن العلاء بن زَبْر . . . به : أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/٩/١٤) .

لكن عيسى هذا ضعيف ، من رجال «الميزان» .

٢٣٦٤ ـ عن سهل بن معاذ بن أنس الجُهَنيِّ عن أبيه قال :

غزوت مع نبي الله على غزوة كذا وكذا ، فضيَّق الناسُ المنازلَ ، وقطعوا الطريق ، فبعث نبي الله على منادياً ينادي في الناس : أنَّ

« مَنْ ضيق منزلاً ، أو قطع طريقاً ؛ فلا جهاد له » .

(قلت: حسن صحيح) .

إسناده :حدثنا سعيد بن منصور : ثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فَرْوَة بن مجاهد اللَّحْمِيِّ عن سهل بن معاذ .

حدثنا عمرو بن عثمان : ثنا بقية عن الأوزاعي عن أَسِيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال :

غزونا مع نبي الله ﷺ . . . بمعناه .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات ؛ على ضعف يسير في بعضهم . وأما قول المنذري (٤٣٠/٣) :

« سهل بن معاذ ضعيف . وإسماعيل بن عياش فيه سقال »!!

قلت : المقال الذي فيه خاص بروايته عن غير الشاميين ، وهذه عنهم ، وهو فيهم ثقة .

على أنه قد توبع عند المؤلف في الإسناد الثاني ؛ فكأن المنذري لم يتنبه له .

وأما سهل ؛ فهو وسط ، ضعفه ابن معين ، ووثقه العجلي وابن حبان ، وروى عنه جماعة . ولذا قال في «التقريب» :

« لا بأس به ؛ إلا في روايات زَبَّانَ عنه » .

قلت: وهذه من رواية فروة بن مجاهد، وقد وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة. وقال البخارى:

« وكانوا لا يشكُّون أنه من الأبدال » .

والحديث أخرجه البيهقي (١٥٢/٩) عن المصنف . . . بإسناديه .

وأخرجه أحمد (٤٤٠/٣) من طريق أخرى عن إسماعيل . . . به .

والبيه قي من طريق أبي المغيرة: ثنا الأوزاعي . . . به ؛ إلا أنه أسقط من الإسناد: فروة .

وله شاهد في «تاريخ ابن عساكر» (١/٢٧٦/١٧) عن علي بسند ضعيف .

### ٩٨ ـ باب في كراهية تَمَنِّي لقاء العَدُوِّ

الله عمر بن عبيد الله ـ وكان كاتباً له ـ وكان كاتباً له ـ وكان كاتباً له ـ وكان كاتباً له ـ وقال :

كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية: أن رسول الله عليه في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال:

« يا أيها الناس! لا تتمنُّوا لقاء العدو، وسلُّوا الله تعالى العافية، فإذا لقيتموهم، فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قال:

« اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكتاب! ومُجريَ السَّحَاب! وهازمَ الأحزاب! اهْزِمْهُمْ وانصُرْنا عليهم » .

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الشيخان في «صحيحيهما»، وكذا أبو عوانة في «مستخرجه»، وأحد أسانيده من طريق المؤلف).

إسناده: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى: أخبرنا أبو إسحاق الفَزَارِيُّ عن موسى بن عقبة عن سالم أبى النضر.

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي صالح هذا ، وهو ثقة ، كما تقدم قبل ستة أبواب ؛ وقد توبع كما يأتى .

والحديث أخرجه الحاكم (٧٨/٢) من طريق أخرى عن محبوب بن موسى . . . وقال :

« صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه »! ووافقه الذهبي!

ورواه أبو عوانة (٩٠/٤) من طريق المؤلف .

ثم أخرجه هو ، والبخاري (٢٠٨/٣ و ٢٢٣/٤ - ٢٢٤) ، والبيهقي (١٥٢/٩) من طرق أخرى عن أبي إسحاق . . . به .

وتابعه ابن جریج: أخبرني موسى بن عقبة . . . به: أخرجه مسلم (١٤٣/٥) ، وأبو عوانة .

وتابعه إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول:

دعا رسول الله على يوم الأحزاب على المشركين فقال:

« اللهم منزل الكتاب! . . . » فذكره نحوه .

أخرجه البخاري (٢٣٤/٣) ، ومسلم وأبو عوانة وأحمد (٢٥٣/٤ و ٣٥٥) .

#### (تنبيهان):

الأول: استدركه الحاكم على الشيخين، وقد أخرجاه كما عرفت!

ومن العجيب متابعة الذهبي له على ذلك ؛ مع أن محبوباً ليس على شرطهما .

والأخر: عزاه الأستاذ الدعاس في تعليقه على «أبي داود» (٦٦/٣) للترمذي!

وهو وهم ؛ وإنما له منه قوله : « إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف » من حديث أبي موسى الأشعري ، وهو مخرج في «الإرواء» تحت حديث الباب (٧- ٦/٥)

### ٩٩ ـ باب ما يُدْعَى عند اللقاء

٢٣٦٦ ـ عن أنس بن مالك قال:

كان رسول الله عليه إذا غزا قال:

« اللهم! أنت عَضُدِي ونَصِيري ، بك أَحُولُ ، وبك أَصُولُ ، وبك أقاتلُ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان وأبو عوانة، وحسنه الترمذي).

إسناده: حدثنا نصر بن علي: أخبرنا أبي: ثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ والمثنى بن سعيد : هو الضُّبُعِيُّ .

والحديث أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» (٨٦/٤) عن المصنف.

والترمذي (٣٥٧٨) . . . بإسناده .

وابن حبان (١٦٦١) : أخبرنا الحسن بن سفيان : حدثنا نصر . . .

وأحمد (١٨٤/٣) : ثنا عبد الرحمن بن مهدي : ثنا المثنى بن سعيد . . . به . وقال الترمذي :

« حسن غريب » .

وتابعه أبو قتيبة: ثنا المثنى القَصِيرُ . . . به : رواه أبو عوانة .

وأبو قتيبة : اسمه سَلْمُ بن قتيبة الشُّعِيرِيُّ .

### ١٠٠ ـ باب في دعاء المشركين

٢٣٦٧ ـ عن ابن عون قال:

كَتُبْتُ إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال؟ فكتب إليَّ:

أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبيُّ الله على بني المُصْطَلِقِ وهم غارُون، وأنعامهم تُسْقَى على الماء، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهم، وسَبَى سَبْيَهُمْ، وأصاب يومئذ جُويْرِيَة بنت الحارث. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش.

قال أبو داود: « هذا حديث نبيل ، رواه ابن عون عن نافع ، ولم يَشْرَكْهُ فيه أحد » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وأبو عوانة في «صحاحهم»، وابن الجارود في «المنتقى»).

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن إبراهيم: أخبرنا ابن عون .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

وإسماعيل: هو المعروف بـ (ابن عُلَيَّة).

والحديث أخرجه الإمام أحمد (٥١/٢) : ثنا إسماعيل . . . به .

ثم أخرجه هو (٣١/٣ و ٣٣) ، والبخاري (١٢٢/٣) ، ومسلم (١٣٦/٥) ، والنسائي في «سير الكبرى» - كما في «التحفة» (١١١/٦) - ، وابن الجارود (١٠٤٧) ، وأبو عوانة (٧٦/٤) ، والبيهقي (٩٩/٩ و ٧٩/٩) من طرق أخرى عن ابن عون . . . به .

أما الخبر؛ فهو ما رواه نافع عن ابن عمر: أنه على بني المصطلق . . . إلخ . وأما الرأي ؛ فهو قول نافع ـ أنَّ دعاء المشركين قبل القتال كان في أول الإسلام . فهذا لو رفعه نافع إلى النبي على الله يكن حجة ؛ لأنه يكون مرسلاً ، فكيف وهو موقوف ؟!

أقول هذا؛ لأن الأمر اختلط على الأستاذ الفاضل محمد الغزالي في مقدمة الطبعة الرابعة لكتابه «فقه السيرة»؛ فادَّعى أن الحديث ضعيف وإن كان في «الصحيحين»؛ لتوهمه «أن الرسول على باغت القوم وهم غارُّون ما عُرِضَتْ عليهم دعوة الإسلام»! كذا قال (ص ١٠)!

ومن البين لكل ذي عين: أنه خلط بين المرفوع من الحديث والموقوف ، ولم يتنبه أن قوله: « ما عرضت عليهم دعوة الإسلام » ، إنما هو رأي لنافع ، ما يجوز لأجله رد الحديث من أصله ، وادعاء أنه مخالف لقواعد الإسلام المتيقنة ، وقبول الحديث الضعيف لموافقته لتلك القواعد!

وما هو إلا مجرد دعوى ، يقول مثلها أهل الأهواء قديماً وحديثاً ، ويردُّون من أجلها مئات الأحاديث الصحيحة بسوء فهمهم لها! والله المستعان .

ولو أن الأستاذ الغزالي تنبه لهذا ؛ لم يبادر - إن شاء الله - إلى رد الحديث الصحيح المجمع على صحته عند العلماء ، ولسلك مسلكهم في فهمه على ضوء الأحاديث الصحيحة الأخرى ، التي منها حديث ابن عباس : ما قاتل قوماً إلا بعد أن دعاهم .

وهو مخرج في «الصحيحة» (٢٦٤١) . ولم يكن به حاجة حينئذ أن تسكن نفسه إلى الرواية الضعيفة المخالفة له ، كما كنت بينته في «تخريج فقه السيرة» له (ص ٣٠٨) ،

متبعاً فيه ابن القيم وغيره من العلماء المحققين الجامعين بين علمي الرواية والدراية .

ولقد كنت راجعته في ذلك في بعض لقاءاتي معه في الجلس الأعلى للجامعة الإسلامية ، وبينت له وهمه المذكور ، فوعد بأن يعيد النظر في ذلك ، ولكنه لم يفعل شيئاً ؛ فإنه أعاد طبع الكتاب دون أي تعديل أو إشارة إلى وعده المذكور! بل وعلّى على بعض تخريجاتي بما يدل القارئ اللبيب على أنه كان خيراً له أن لا يفعل ؛ لأنه ليس من رجال هذا العلم!! والله المستعان .

### ۲۳٦٨ ـ عن أنس:

أن النبي على كان يُغِيْرُ عند صلاة الصبح ، وكان يستمع ، فإذا سمع أذاناً ؛ أمسك ، وإلا ؛ أغار .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في «صحيحيهما». وقال الترمذي: «حسن صحيح». ورواه البخاري من طريق أخرى عنه).

إسناده: حدثناً موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا ثابت عن أنس.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتى .

وحماد: هو ابن سلمة ؛ ولم يتفرد به كما سأذكره .

والحديث أخرجه أبو عوانة (٩٧/٤) من طريق المؤلف $^{(*)}$ .

وقال الطيالسي (٢٠٣٤) : حدثنا حماد بن سلمة . . . به نحوه .

<sup>(\*)</sup> أملى الشيخ رحمه الله على الحاشية يسار الأسطر الثلاثة التالية عزواً مختصراً لمجموعة من المصادر:

<sup>«</sup>تمهید (۲۲۱/۲) ، معالم (۲۰۸/۳) ، عدي (۲۸۲/۲) ، هق (۲۰۰۱) ، فتح (۹۰/۲) ، موسوعة (۳۱۷/٦) ، (۸۹/٦)» . (الناشر) .

وأخرجه مسلم (٣/٢ ـ ٤) ، وأبو عوانة أيضاً (٣/٥/٢ ـ ٣٣٥) ، والترمذي (١٩٢/٣) ، والدارمي (٢/ ٢١٧) ، والبيهقي (١٠٧/٩ ـ ١٠٨) ، وأحمد (١٩٢/٣) و المدارمي (٢/ ٢١٧) ، والبيهقي (٢٩٧ ـ ١٠٨) ، وأحمد (٢٩٣ و ٢٩٣) من طرق أخرى عن حماد . . . به . وزاد مسلم وغيره كالترمذي ـ وقال : « حسن صحيح » ـ :

فسمع رجلاً يقول: (الله أكبر الله أكبر) ؛ فقال رسول الله على:

« على الفطرة » . ثم قال : (أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله) ؛ فقال رسول الله عليه :

« خرجتَ من النار » . فنظروا ؛ فإذا راعى معْزَى .

وتابعه حُمَيْدٌ قال : سمعت أنساً رضي الله عنه يقول :

كان إذا غزا قوماً ؛ لم يُغر حتى يُصْبِح ، فإن سمع أذاناً ؛ أمسك ، وإن لم يسمع أذاناً ؛ أغار بعدما يصبح . فنزلنا خيبر ليلاً .

أخرجه البخاري (۱۰۱/۱ و ۱۰۶) ، وكذا الشافعي (۱۰۱/۲ ـ ترتيبه) ، والبيهقي (۲۳۲ و ۲۳۲) من طرق عنه .

(تنبيه): لم يعزه المنذري (٤٣٢/٣) للبخاري! فقصَّر.

١٠١ ـ بابُ المَكْرِ في الحَرْبِ

٢٣٦٩ ـ عن جابر: أن رسول الله عليه قال:

« الحَرْبُ خَدْعَةُ ».

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في «صحاحهم»، وأحد أسانيده صحيح من طريق المؤلف. وقال الترمذي:

« حسن صحيح » . ورواه وابن الجارود في «المنتقى») .

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابراً.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتى .

والحديث رواه أبو عوانة (٧٧/٤) من طريق المؤلف.

وأخرجه أحمد (٣٠٨/٣) ، والحميدي (١٢٣٧) قالا : ثنا سفيان . . . به .

وأخرجه البخاري (۲٤/٤) ، ومسلم (۱٤٣/٥) ، وأبو عوانة (۷۷/٤) ، وابن الجارود (۱۰۵۱) ، وكذا الترمذي (۱۲۷٥) ـ وقال : «حديث حسن صحيح » ـ ، والبيهقى (۱۰۰/۹) من طرق أخرى عن سفيان بن عيينة . . . به .

وعَمْروٌ : هو ابن دينار .

وتابعه أبو الزبير عن جابر . . . به : أخرجه أحمد (٢٩٧/٣) .

وإسناده صحيح على شرط مسلم ؛ لولا عنعنة أبي الزبير .

وأخرجه أبو عوانة .

وللحديث شواهد كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما .

وقد أخرجه أبو عوانة من حديث جمع آخر من الصحابة هذه أسماؤهم:

أبو هريرة ، علي بن أبي طالب ، عائشة ، عبد الله بن عباس ، الحسن بن علي ، زيد بن ثابت ، أبو أيوب الأنصاري ، كعب بن مالك ، أنس بن مالك ، النواس بن سمعان ، عوف بن مالك ، نعيم بن مسعود .

وقد خَرَّجَ أحاديثَهم السيوطيُّ في «الجامع الصغير» (رقم ٣١٧١ - صحيح

• ٢٣٧٠ ـ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه :

أن النبي على كان إذا أراد غزوة ؛ ورّى غيرها ، وكان يقول :

« الحَرْبُ خَدْعَةٌ ».

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه بتمامه: ابن حبان وأبو عوانة في «صحيحيهما» ، والشيخان دون شطره الثاني).

إسناده: حدثنا محمد بن عُبَيْدٍ: ثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير محمد بن عبيد \_ وهو ابن حساب \_ ، فهو من رجال مسلم .

وابن ثور \_ واسمه محمد \_ ، وهو ثقة ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه البيهقي (١٥٠/٩) من طريق المؤلف.

وأبو عوانة (٨١/٤) من طريق زيد بن المبارك قال : أَبَنا ابن ثور . . . به .

وتابعه معمر عن الزهري . . . به : أخرجه عبد الرزاق (٩٧٤٤) ، وعنه أحمد (٣٨٧/٦) ، وابن حبان (٣٣٥٩) . . . في حديث غزوة تبوك وتوبة كعب .

وهي عند الشيخين ؛ دون قوله : « الحرب خدعة » .

وهذا القدر منه: لأبي عوانة من هذا الوجه.

وتابعه عنده: يونس عن الزهري . . . بحديث الترجمة .

### ١٠٢ ـ باب في البيات

٢٣٧١ ـ عن إياس بن سلَّمَةَ عن أبيه قال :

أُمَّر رسول الله على أبا بكر رضي الله عنه ، فغزونا ناساً من المشركين ، فبيَّتْنَاهم نَقْتُلُهم ، وكان شعارنا تلك الليلة : أمتْ أمتْ !

قال سلمة : فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين .

(قلت: إسناده حسن ، وصححه ابن حبان) .

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة بن عمار: ثنا إياس بن سلمة .

قلت : وهذا إسناد حسن ، وهو على شرط مسلم ؛ على كلام في عكرمة لا يضر ، كما تقدم تحت هذا الحديث ، وقد أخرجه المؤلف (٢٣٣٦) مختصراً .

والحديث أخرجه البيهقي (٧٩/٩) من طريق المؤلف.

وأخرجه أحمد (٤٦/٤) ، وابن ماجه (٢٨٤٠) ، وابن حبان (٤٧٢٤) من طريقين آخرين عن عكرمة . . . به .

## ١٠٣ - باب في لزوم السَّاقَةِ

٢٣٧٢ ـ عن جابر بن عبد الله قال:

كان رسول الله على يتخلُّفُ في المسير فَيُزْجِي الضعيفَ ، ويُرْدِفُ ، ويردعو لهم » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، كسما قال الحاكم، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا الحسن بن شوْكَر: ثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة : ثنا الحجَّاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله حدثهم قال . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير الحسن بن شوكر ، وهو ثقة ، وقد توبع كما يأتي .

والحديث أخرجه الحاكم (١١٥/٢) ، وعنه البيهقي (٢٥٧/٥) من طريق الإمام أحمد: ثنا إسماعيل ـ هو ابن عُليَّةَ ـ . . . . به . وقال الحاكم:

« صحيح على شرط مسلم » ، ووافقه الذهبي .

ولم أره في « مسند أحمد »!

### ١٠٤ ـ باب على ما يُقاتَل المشركون؟

٢٣٧٣ ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه :

« أُمِرْتُ أَن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . فإذا قالوها ؛ منعوا مِنّي دماءهم وأموالهم ؛ إلا بحقّها ، وحسابهم على الله تعالى » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه مسلم والترمذي وصححه -، وأخرجه الشيخان من طريق أخرى، وقد مضى في أول «الزكاة»، ورواه مسلم وابن الجارود من طريق ثالثة عن أبي هريرة، وهو عنه متواتر، وكذلك هو عن النبي

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو من ثقات شيوخ البخاري ، وقد توبع كما يأتى .

والحديث أخرجه الترمذي (٢٦٠٩) ، وابن ماجه ((٣٩٢٧) من طرق أخرى عن أبي معاوية . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

وأخرجه مسلم (٣٩/١) من طريق أخرى عن الأعمش . . . به .

وتابعه عاصم \_ وهو ابن أبي النَّجُودِ \_ عن أبي صالح . . . به : أخرجه أحمد (٣٧٧/٢) .

وله في «الصحيحين» وغيرهما طرق أخرى عن أبي هريرة وغيره ؛ وقد مضى أحدها في أول «الزكاة» ، وهي مخرجة في «الصحيحة» (٣٠٣ و ٤٠٧ ـ ٤١٠) .

٢٣٧٤ ـ عن أنس قال : قال رسول الله علي :

« أُمرْتُ أَن أقاتل الناس (وفي رواية: المشركين) ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن يستقبلوا قبْلَتَنَا ، وأن يأكُلُوا ذبيحتنا ، وأن يُصلُوا صلاتنا ، فإذا فعلوا ذلك ؛ حَرُمَتْ علينا دماؤهم وأموالهم ؛ إلا بحقّها ، لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين ».

(قلت: إسناده صحيح ، وصححه الترمذي بإسناد المؤلف. والبخاري بنحوه) .

إسناده: حدثنا سعيد بن يعقوب الطَّالْقاني: ثنا عبد الله بن المبارك عن حُمَيْد عن أنس .

حدثنا سليمان بن داود المُهْرِيُّ: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن حُمَيْد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه الله عن أنس بن مالك قال:

« أمرت أن أقاتل المشركين . . . » بمعناه .

قلت : إسناده صحيح من الوجهين عن حميد ، ورجالهما ثقات رجال الشيخين ؛ غير شيخي المؤلف ، وكلاهما ثقة ، وقد توبعا كما يأتي .

والحديث أخرجه الترمذي (٢٦١١) عن الشيخ الأول ، وقال :

« حديث حسن صحيح » .

ومن طريق الترمذي : أخرجه ابن منده في «الإيمان» (رقم ١٩٢) .

ثم أخرجه هو (رقم ٣١) ، والبخاري (١٠٢/١ ـ ١٠٣) ، والنسائي في أول « تحريم الدم » ، و «الإيمان » ، وأحمد (١٩٩/٣) من طرق أخرى عن عبد الله بن المبارك . . . به .

ولم يذكر البخاري قوله: «لهم ما للمسلمين . . . » من هذا الوجه ، ولكنه ذكره من الوجه الأخر معلقاً ، فقال: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أنس عن النبي عليه . . . .

وقد وصله محمد بن نصر في «الإيمان» ، وكذا ابن منده من طريق ابن أبي مريم

المذكور ـ كما في «فتح الباري» (٤٩٧/١) ـ .

وهو في «إيمان ابن منده» برقم (١٩١) ، ومنه تأكدت من كون الزيادة المذكورة عند الجماعة هي في هذه الطريق أيضاً ، لكن سقط منه (ولعله سهو من الطابع) رجلان ؛ هما في نقدي : الربيع بن سليمان عن ابن أبي مريم ـ و اسمه : سعيد بن الحكم بن أبي مريم !

ثم علقه البخاري من طريق أخرى عن حميد قال:

سأل ميمونُ بنُ سِيَاه أنسَ بن مالك قال : يا أبا حمزة! ما يَحُرِّمُ دمَ العبد ومالَهُ؟ فقال . . . فذكره مَختَصراً موقوفاً ، لا مرفوعاً كما وقع في «مطبوعة إيمان ابن منده» (٣٥٧/٢) .

ووصله هو ، والبخاري من طريق أخرى عن ميمون بن سياه عن أنس . . . مرفوعاً مختصراً ؛ وفي آخره :

« فذلك المسلم الذي له ذِمَّةُ الله وذمة رسوله ، فلا تُخفِروا الله في ذمته » .

والموقوف وصله النسائي أيضاً في أول «تحريم الدم» ، وابن منده (١٩٥) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري قال:

سأل ميمون بن سياه . . . إلخ .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، ولا منافاة بينه وبين المرفوع ، والكل صحيح .

على أَنْ المرفوع أصح ، ورواته أكثر ، كما كنت قلت في «الصحيحة» (رقم ٣٠٣) ، فراجِّعه ؛ ففيه فائدة هامة ، نادراً ما تراها في كتاب .

٢٣٧٥ ـ عن أسامة بن زيد قال:

بَعَثَنَا رسولُ الله على سَرِيَّةً إلى (الحُرَقات) ، فَنَذروا بنا ، فهربوا ، فأدركنا رجلاً ، فلما غشيناه ؛ قال : لا إله إلا الله ، فضربناه حتى قتلناه ، فذكرته للنبى على ، فقال :

« مَنْ لك بـ ( لا إله إلا الله ) يوم القيامة؟! » .

فقلت: يا رسول الله! إنما قالها مَخَافَةَ السلاح! قال:

« أفلا شَقَقْتَ عن قلبه ، حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟! مَنْ لك بـ ( لا إله إلا الله؟! ) » .

فما زال يقولها ، حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ !!

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وأبو عوانة في «صحاحهم». وقال ابن منده: «صحيح مجمع على صحته»).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة \_ المعنى \_ قالا: ثنا يعلى ابن عبيد عن الأعمش عن أبى ظُبْيَانَ: ثنا أسامة بن زيد .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتي .

وأبو ظبيان : اسمه حُصَيْنُ بن جُنْدُبٍ .

والحديث أخرجه أحمد (٢٠٧/٥) : ثنا يعلى . . . به .

وأخرجه أبو عوانة (٦٧/١) ، وابن منده (٦٦) من طرق أخرى عن يعلى . . . به .

وتابعه أبو معاوية عن الأعمش . . . به : أخرجه مسلم (٦٧/١) ، وأبو عوانة أيضاً .

وله عندهم متابعون آخرون ، منها الحصين : حدثنا أبو ظبيان . . . به .

وأخرجه البخاري أيضاً ، وابن حبان (٤٧٣١/١٢١/٧) من هذا الوجه (٥٨/٥ و ٣٦/٨) ، وقال ابن منده :

« هذا حديث مجمع على صحته » .

ورواه الطيالسي (٦٢٦) من طريق أخرى عن أسامة مختصراً.

٢٣٧٦ ـ عن المقداد بن الأسود: أنه قال:

« لا تقتله ».

فقلت: يا رسول الله! إنه قطع يَدي؟! قال رسول الله علي :

« لا تقتله ، فإن قتلته ؛ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في «صحاحهم»، وهو عين إسناد مسلم في رواية له. وقال ابن منده: «حديث مجمع على صحته »).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عَدِي بن الخِيارِ عن المقداد بن الأسود: أنه أخبره: أنه قال . . .

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه كما يأتى .

والحديث أخرجه مسلم (٦٦/١) . . . بإسناد المؤلف .

وأخرجه أبو عوانة (٦٦/١) ، والنسائي في «سير الكبرى» ـ كما في «التحفة» وأخرجه أبو عوانة (١٩/٨) من طرق عن قتيبة . . . به .

وكذلك رواه ابن منده (٧٥) ، وقال :

« هذا حديث مجمع على صحته » .

ثم أخرجه هو ، والبخاري (١٩/١٥ و ٣٥/٨) ، ومسلم وأبو عوانة ، وأحمد (٢٥/٨ و ٥) من طرق أخرى عن الزهري . . . به .

١٠٥ ـ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود

٢٣٧٧ ـ عن جرير بن عبد الله قال:

بعث رسول الله على سَرِيَّةً إلى خَثْعَم ، فاعتصم ناسٌ بالسجود ، فأسرع فيهم القَتْلَ . قال : فبلغ ذلك النبي على ، فأمر لهم بنصف العقل ، وقال :

« أَنَا بَرِيءٌ من كلِّ مسلم يُقِيمُ بين أَظْهُرِ المشركين » .

قالوا: يا رسول الله! لِمَ؟ قال:

« لا تراءى ناراهما ».

(قلت: حديث صحيح، دون العقل).

إسناده: حدثنا هَنَّادُ بن السَّرِيِّ: ثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جريْر بن عبد الله .

قال أبو داود: « رواه هُشَيْمٌ ومَعْمَرٌ وخالد الواسطي وجماعة . . . لم يذكروا جريراً » .

قلت : ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين ؛ غير هَنَّادِ بن السَّرِيِّ ؛ فمن رجال مسلم .

وقد توبع: عند البيهقي (١٣١/٨) وغيره بمن خرجتهم في «الإرواء» (١٢٠٧)، وذكرت له هناك بعض الطرق والشواهد، أحدها صحيح الإسناد، لكن ليس في شيء منها ذكر العقل؛ أي: الدية. وقد ذكر البيهقي عن الشافعي أنه قال:

« إن كان هذا ثبت ؛ فأحسب النبي - والله أعلم - أعطى من أعطى منهم متطوعاً » . والله أعلم .

# ١٠٦ - بابٌ في التَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ

۲۳۷۸ ـ عن ابن عباس قال:

نزلت ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَائتَيْنِ ﴾ ؛ فَشَقَّ ذلك على المسلمين ، حين فرض الله عليهم أن لا يَفِرَّ واحدٌ من عشرة ، ثم إنه جاء تخفيفٌ ، فقال : ﴿الآنَ خَفَّفَ الله عنكم ﴾ \_ قرأ أبو توبة إلى قوله : ﴿يغلبوا مائتين ﴾ \_ ، قال : فلما خفف الله عنهم من العِدَّة ؛ نقص من الصبر بقدر ما خَفَّفَ عنهم .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري).

إسناده: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع: ثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خرّيت عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتى .

والحديث أخرجه البخاري (٢٠١/٥) ، والبيهقي (٧٦/٩) من طرق أخرى عن عبد الله بن المبارك . . . به .

ثم أخرجه البيهقي وابن جرير الطبري في «التفسير» (۲۹/۱۰) من طريقين أخرين عن جرير بن حازم . . . به .

والبخاري أيضاً ، وابن جرير والبيه قي من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس . . . نحوه .

٢٣٧٩ ـ عن أبي سعيد قال:

نزلت في يوم بدر: ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذ دُبُرَهُ ﴾ (١) .

(قلت: إسناده صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا محمد بن هشام المصري: ثنا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ: ثنا داود عن أبى سعيد.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير محمد بن هشام المصري، وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه النسائي في «تفسير الكبرى» من طريق أخرى عن بشر بن المُفَضَّل ـ كما في «التحفة» (٤٥٥/٣) ـ ، وكذا ابن جرير في «التفسير» (١٣٤/٩) .

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل زيادة: (هي عارضة به)! وقد حذفتها لَمَّا لم أجد لها ذكراً في النسخ والروايات الأخرى.

ثم أخرجاه ، وكذا الحاكم (٣٢٧/٢) من طرق أخرى عن داود بن أبي هند . . . به . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم » ، ووافقه الذهبي .

## ١٠٧ ـ باب في الأسير يُكْرَهُ على الكفر

٢٣٨٠ ـ عن خَبَّابِ قال:

أتينا رسول الله على وهو متوسِّد بُرْدَةً في ظِلِّ الكعبة ، فشكونا إليه ، فقلنا : ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعو الله لنا؟! فجلس مُحْمَرًا وَجْهُهُ ، فقال :

«قد كان مَنْ قبلكم يُؤْخَذُ الرجلُ ، فيُحْفَرُ له في الأرض ، ثم يُؤْتى بالمنشار ، فيُجْعَلُ على رأسه ؛ فيُجْعَلُ فِرْقتين ، ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويُمْشَطُ بأمشاط الحديد ما دون عظمه مِنْ لَحْم وعَصَب ، ما يصرفه ذلك عن دينه ! والله ! لَيُتمَّنَ اللهُ هذا الأمرَ ، حتى يسير الراكبُ ما بين صنعاء وحَضْرَ مَوْتَ ؛ ما يخاف إلا الله تعالى ، والذئبَ على غنمه ، ولكنكم تعْجَلُونَ » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري).

إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا هشيم وخالد عن إسماعيل عن قيس ابن أبي حازم عن خباب.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شوط البخاري ومسلم ؛ وقد أخرجه الأول منهما كما يأتي .

والحديث أخرجه أحمد (١١١/٥ و ٣٩٥/٦): ثنا يحيى بن سعيد عن

إسماعيل . . . به .

ومن هذا الوجه: أخرجه البخاري (١٧٩/٤ و ٥٦/٨).

وروى منه النسائي في «الزينة» طرفه الأول.

والطبراني في «الكبير» (٣٦٣٨) . . . بتمامه .

والحميدي (١٥٧) ، وعنه البخاري (٢٣٨/٤) ، والبيهقي (٥/٩) ، وأحمد (١٠٩/٥) من طرق أخرى عن إسماعيل بن أبي خالد .

وتابعه بيان بن بشر عند الحميدي والبخاري .

١٠٨ - باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

٢٣٨١ ـ عن علي عليه السلام قال:

بعثني رسولُ الله عليه أنا والزبيرَ والمقدادَ ، قال :

« انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةَ (خَاخٍ) ؛ فإن بها ظَعِينةً معها كتابٌ ؛ فخذوه منها » .

فانطلقنا تتعادى بنا خَيْلُنا ، حتى أتينا الروضة ، فإذا بنا بالظعينة ، فقلنا : هلُمِّي الكتاب . فقالت : ما عندي من كتاب ! فقلت : لتُخرِجِنَّ الكتاب ، أو لَنُلقيَنَّ الثياب ! فأخرجَتْهُ من عقاصها .

« ما هذا يا حاطب؟! ».

فقال: يا رسول الله! لا تَعْجَلْ على ؟ فإنى كنت امْرَءاً مُلْصَقاً في قريش ، ولم أكن من أنفسها ، وإن قريشاً لهم بها قرابات يحممون بها أهليهم بمكة ، فأحببت \_ إذ فاتنى ذلك \_ أن أتَّخذَ فيهم يداً يَحْمُون قرابتى بها ، والله ! ما كان بى كفرٌ ولا ارتداد ! فقال رسول الله عليه :

« صَدَقَكم ».

فقال عمر : دعنى أضرب عُننَ هذا المنافق ! فقال رسول الله على :

« قد شهد بدراً ، وما يدريك ؛ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم ؟! » .

وفي رواية عنه بهذه القصة قال:

انطلق حاطب، فكتب إلى أهل مكة: إن محمداً على قد سار إليكم . . . ، وقال فيه :

قالت: ما معي كتاب! فانتحيناها ، فما وجدنا معها كتاباً . فقال على : والذي يُحْلَفُ به ! لأقتلنَّك ؛ أو لَتُخْرجنَّ الكتاب . . . ، وساق الحديث .

(قلت: إسناد الأولى صحيح على شرط البخاري، والأخرى على شرط مسلم. وقد أخرجاهما. وقال الترمذي في الأولى: « حسن صحيح »).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن عمرو حدثه حسن بن محمد بن على أخبره عبيد الله بن أبي رافع ـ وكان كاتباً لعلي بن أبي طالب ـ قال : سمعت علياً عليه السلام يقول . . .

حدثنا وهب بن بَقِيَّةَ عن خالد عن حُصَيْنٍ عن سعد بن عُبَيْدَةَ عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيِّ عن علي . . . بهذه القصة .

قلت: والإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد ، فهو على شرط البخاري .

والإسناد الآخر كذلك ؛ غير وهب بن بقية ، فهو على شرط مسلم ؛ وقد أخرجاهما كما يأتي .

والحديث أخرجه أحمد (٧٩/١) ، والحميدي (٤٩) ، وعنه البخاري (٦٠/٦) قالا : ثنا سفيان . . . به ، وهو ابن عيينة .

وأخرجه البخاري (٨٩/٥) ، ومسلم (١٦٨/٧) ، والترمذي (٣٣٠٢) ، وأبو يعلى (١١١/١) ، والبيهقي (١٤٦/٩) من طرق أخرى عن سفيان . . . به . وقال الترمذي :

#### « حديث حسن صحيح » .

ثم أخرجه مسلم من طريق أخرى عن حالد ـ يعني : ابن عبد الله ـ عن حُصَيْن ِ . . . بالرواية الأخرى .

ثم أخرجه هو ، والبخاري (٥٤/٨٠١٠/٥) ، والبيهقي وأبو يعلى (٣١٨/١ ـ ٣١٨) من طرق أخرى عن حصين . . . به .

وجملة الاطلاع؛ لها شواهد من حديث أبي هريرة وغيره، وهو مخرج في «الصحيحة» (٢٧٣٢).

### ١٠٩ ـ في الجاسوس الذِّمِّيِّ

٢٣٨٢ ـ عن فُرَات بن حَيَّانَ :

أن رسول الله على أمر بقتله ، وكان عيناً لأبي سفيان ، وحليفاً لرجل من الأنصار ، فَمَرَّ بِحَلْقَة من الأنصار ، فقال : إني مسلم . فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ! إنه يقول : إني مسلم . فقال رسول الله :

« إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيانهم ، منهم فُرَاتُ بن حَيَّانَ » .

(قلت: إسناده صحيح ، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي) .

إسناده: حدثنا محمد بن بشار: حدثني محمد بن مُحَبَّب أبو هَمَّام الدُّلالُ: ثنا سَفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّب عِن فُرَّاتِ بن حَيَّان.

قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير حارثة ، وهو ثقة .

ومثله ابن مُحَبِّب \_ على وزن محمد \_ ثقة بلا خلاف .

ووهم المنذري ، فقال في «مختصره» :

« لا يحتج بحديثه »!

ولكنه أفاد أنه تابعه بشر بن السري وعباد بن موسى الأزرق العباداني ، وكلاهما ثقة .

والمتابعة الأولى: عند أحمد (٣٣٦/٤).

والحديث مخرج في «الصحيحة» (١٧٠١) ، فأغنى عن الإعادة .

### ١١٠ ـ في الجاسوس المستأمن

٢٣٨٣ ـ عن ابن سَلَمَةَ بن الأكوع عن أبيه قال:

أتى النبي عَـيْنٌ من المشركين وهو في سفر ، فجلس عند أصحابه ، ثم انْسَلَ ، فقال النبي على :

« اطلبوه فاقتلوه ».

قال : فسبقتهم إليه فقتلته ، وأخذت سلَبَهُ ، فَنَفَّلني إياه .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري وأبو عوانة في «صحيحيهما» هكذا، ومسلم مطولاً، وهو الآتي بعده).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا أبو نعيم: ثنا أبو عُمَيْسٍ عن ابن سلمة ابن الأكوع.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (٣١/٤) : حدثنا أبو نعيم . . . به .

وأخرجه أبو عوانة (١٢٢/٤) ، والبيهقي (١٤٧/٩) من طرق أخرى عن أبي نعيم .

وأخرجه غير هؤلاء ، كما في «الإرواء» (٥٥/٥) .

٢٣٨٤ ـ وفي رواية : عن إياس بن سلمة قال : حدثنى أبى قال :

غزوت مع رسول الله على هوازِن ، قال : فبينما نحن نتضحى ـ وعامتنا مشاة ، وفينا ضَعْفَة ـ ؛ إذ جاء رجل على جمل أحمر ، فانتزع طَلَقاً من حقو البعير ، فقيد به جمله ، ثم جاء يَتغَد ى مع القوم ، فلما رأى ضَعْفَتهُم ورقة ظَهْرِهم ؛ خرج يعدو إلى جمله ، فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه ، ثم خرج يركضه ؛ واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء ـ هي أمثل ظهر القوم ـ . قال : فخرجت أعدو ، فأدركته ، ورأس الناقة عند وَرِكِ الجمل ، وكنت عند وَرِكِ الناقة ، ثم تقدمت حتى كنت عند وَرِكِ الجمل ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل ، فأنخته ، فلما وضع ركبته بالأرض ؛ اخترطت أخذت بخطام الجمل ، فأنخته ، فلما وضع ركبته بالأرض ؛ اخترطت ميفي ، فأضرب رأسة ، فندر ، فجئت براحلته وما عليها أقودها ، فاستقبلني رسول الله على في الناس مقبلاً ، فقال :

« مَنْ قتل الرجل؟ » . فقالوا : ابن الأكوع . قال :

« لَهَ سَلَبُهُ أَجْمَعَ » .

(قلت: إسناده جيد على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في «صحيحيهما»).

إسناده: حدثنا هارون بن عبد الله أن هاشم بن القاسم وهشاماً حدثاهم قالا: ثنا عكرمة قال: حدثنى إياس بن سلمة.

قال هارون: هذا لفظ هاشم.

قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه كما يأتى .

والحديث أخرجه أحمد (٤٩/٤): ثنا هاشم بن القاسم . . . به .

ثم أخرجه هو (١/٤) ، ومسلم (١٥٠/٥) ، وأبو عوانة (١١٩/٤ ـ ١٢٢) وغيرهم من طرق أخرى عن عكرمة بن عمار . . . به . وهو مخرج في «الإرواء» . (1777)

# ١١١ ـ بابٌ في أيِّ وقت يُسْتَحَبُّ اللقاءُ؟

٢٣٨٥ ـ عن النُّعمان بن مُقَرِّن قال:

شهدت رسولَ الله على إذا لم يقاتل من أول النهار؛ أُخَّرَ القتال حتى تزول الشمس ، وتَهُبُّ الرياحُ ، ويَنْزلَ النَّصْرُ .

(قلت: إسناده صحيح، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي. والبخاري بنحوه وابن حبان).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المُزَنِيِّ عن مَعْقِلِ بن يسار أن النعمان بن مُقَرِّن قال . . .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات [رجال مسلم] ؛ غير علقمة بن عبد الله المزنى ، وهو ثقة .

والحديث أخرجه البيهقي (١٥٣/٩) من طريق المؤلف .

وأخرجه الترمذي (١٦١٣) ، والنسائي في «سير الكبري» \_ كما في «التحفة» (٣٢/٩) ـ، والحاكم (١١٦/٢) ، وأحمد (٤٤٥/٥ ـ ٤٤٥) من طرق أخرى عن حماد بن سلمة . . . به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي!

وهو من أوهمامهما ؛ لما عرفت من حال علقمة المزنى ! ثم قال الترمذي :

« وعلقمة بن عبد الله : هو أخو بكر بن عبد الله المزنى » .

وكذا قال البخاري وأبو حاتم وغيرهم .

ونفى ذلك المؤلف ـ في رواية الآجري عنه ـ ، وتبناه الحافظ في «التقريب» . والله أعلم .

وللحديث طريق آخر عن النعمان . . . نحوه : أخرجه البخاري (٣١٦٠) ، وابن حبان . وهو مخرج في «الصحيحة» (٢٨٢٦) .

١١٢ ـ باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء

٢٣٨٦ ـ عن قَيْسِ بن عُبَاد ِ قال :

كان أصحاب النبي ﷺ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عندالقِتَالِ.

(قلت: إسناده موقوف صحيح، وهو الحفوظ كما قال الحاكم. وقد رواه مرفوعاً، وهو في الكتاب الآخر برقم (٤٥٦)).

إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام: ثنا قتادة عن الحسن عن قيس ابن عباد .

قلت: وهذا إسناد موقوف صحيح إن شاء الله ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ والحسن: هو البصري ، وهو وإن كان مدلساً وقد عنعنه ؛ فالذي ظهر لي ـ بالتتبع ـ أن عنعنته التي يعلُون بها حديثه ؛ إنما هي ما كان عن الصحابة ؛ بخلاف ما يرويه عن أمثاله من التابعين . والله أعلم .

ولعلّ هذا هو السر في تصحيح من صحح أثره هذا بمن ذكرنا أنفاً ، ويأتى بيانه . والله أعلم .

والحديث أخرجه أبو عوانة (٨٨/٤) ، والبيهقي (١٥٣/٩) من طريق المؤلف .

وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥٢٦٧/٤٦٢/١٢) ، والحاكم (١١٦/٢) من طرق أخرى عن مسلم بن إبراهيم . . . به .

وتابعه أبو أسامة عن هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتَوَائِيِّ . . . به ؛ ولفظه :

. . . عند ثلاث : عند القتال ، وفي الجنائز ، وفي الذكر .

رواه البيهقى .

وخالفه مَطَرٌ الوَرَّاقُ ؛ فرواه عن أبي بُرْدَةَ عن أبيه عن النبي على الله . . . مثله . ومطر ضعيف ، وقد خالف ، ولذلك أوردته في الكتاب الآخر (٤٥٦) .

١١٣ ـ باب في الرجل يَتَرَجَّلُ عند اللقاء

٢٣٨٧ ـ عن البراء قال:

لَمَّا لَقِيَ النبيُّ ﷺ المشركين يَوْمَ حُنَيْن ؛ نزل عن بغلته فترجَّل .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ على كلام معروف في أبي إسحاق \_ وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي \_ . . والحديث أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٤٧١/٤) . . . بإسناد المؤلف ومتنه . ورواه الحاكم (١١٦/٢) من طريق أخرى عن عثمان . . . به ، وقال :

« صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ولم يصح أنه على تَرَجَّلَ وحارب راجلاً إلا من هذا الوجه »! ووافقه الذهبي!

قلت : كذا قالا ! وقد وهما في استدراكهما على الشيخين ؛ فقد أخرجاه بلفظ :

فنزل.

فأخرجه البخاري (٢٨/٤): حدثنا عبيد الله عن إسرائيل . . . به نحوه أتم منه .

ثم أخرجه هو (٢٣٣/٣) ، ومسلم (١٦٧/٥ ـ ١٦٨) ، وأبو عوانة (٢١١/٤) ، والبيه قي (١٥٥/٩) من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة الجُعْفِيِّ عن أبي إسحاق . . . به .

وتابعه زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق . . . به : أخرجه مسلم وأبو عوانة .

وتابعهم سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق ، ولكنهما لم يذكرا النزول ، وروايتهما أصح ، لأنهما سمعا منه قبل الاختلاط ، بخلاف الذين ذكرنا ؛ فإنهم سمعوا منه بعد الاختلاط .

لكن يشهد لهم حديث سلمة بن الأكوع في غزوة حنين ، وفيه :

فلما غَشُوا رسول الله على ؛ نزل عن البغلة . . . الحديث .

رواه مسلم .

وله شواهد أخرى ، ذكر بعضها الحافظ في «الفتح» (٣٢/٨) ، عزا أحدها للمؤلف والترمذي ، وسيأتي بيان ما فيه في «الضعيف» برقم ( ) .

# ١١٤ ـ بابٌ في الخُيلاءِ في الحَرْبِ

٢٣٨٨ ـ عن جابر بن عَتِيكِ : أن نبي الله على كان يقول :

« مِنَ الغَيْرَةِ ما يُحِبُّ الله ، ومنها ما يُبْغِضُ الله : فأمَّا التي يُحِبُّها الله ؛ فالغيرة في الرِّيبَةِ .

وأمَّا الغَيْرَة التي يُبْغِضُها الله ؛ فالغيرة في غَيْر ريبة .

وإنَّ من الخُيَلاءِ ما يُبْغِضُ الله ، ومنها ما يُحبُّ الله :

فأما الخُيلاء التي يُحِبُ الله ؛ فاختيال الرجل نَفْسَه عند القتال ، واختياله عند الصدقة .

وأمَّا التي يُبْغِضُ الله ؛ فاختياله في البَغْي - قال موسى - والفَخْرِ » .

(قلت : حديث حسن ، وصححه ابن حبان) .

إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل - المعنى واحد - قالا: ثنا أبان: ثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عَتِيك عن جابر بن عتيك .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ابن جابر؛ لكن للحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر، حسنته من أجله في «الإرواء» (١٩٩٩)، وخرجتهما هناك؛ فليراجع.

# ١١٥ ـ باب في الرجل يُسْتَأْسَرُ

٢٣٨٩ ـ عن أبي هريرة قال:

بَعَثَ رسول الله عَشَرَةً عَيْناً ، وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت ، فَنفروا لهم - هُذَيْلٌ - بقريب من مئة رجل رام ، فلما أحسَّ بهم عاصم ؛ لجأوا إلى قرْدَد (۱) ، فقالوا لهم : انزلوا فأعْطُوا بأيديكم ؛ ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً . فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمَّة كافر ، فَرمَوْهُم بالنَّبْلِ ، فقتلوا عاصماً في سبعة ، ونزل إليهم ثلاثة نَفر على العهد والميثاق ؛ منهم خُبَيْبٌ وزيد بن الدَّثِنة ورجل آخر . فلما استمكنوا منهم ؛ أطلقوا أوتار قسيهم ، فربطوهم بها ، فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر ! والله ! لا أصْحَبُكم ، إنَّ لي بهؤلاء لأسوة ! فجرُّوه ، فأبى أن يصحبهم ، فقتلوه ! فلبِث خُبيْبٌ أسيراً ، حتى أجمعوا قتله ، فاستعار مُوسىً يستحد فقتلوه ! فلبِث خرجوا به ليقتلوه ؛ قال لهم خُبيْبٌ : دعوني أَرْكَعْ ركعتينِ ! ثم قال : والله ! لولا أن يَحْسَبُوا ما بي جزعاً ؛ لَزِدْتُ .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري بأسانيد أحدها إسناد المؤلف، ومتنه أتم مما هنا).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا إبراهيم - يعني: ابن سعد -: أخبرنا ابن شهاب: أخبرني عمرو بن جارية الثَّقَفِيُّ حليف بني زُهْرَةَ عن أبي هريرة .

حدثنا ابن عوف: ثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري: أخبرني عمرو ابن أبي سفيان بن أُسِيدٍ بن جارية الثقفي - وهو حليف لبني زهرة، وكان من

<sup>(</sup>١) هو الموضع المرتفع من الأرض ، كأنَّهُمْ تحصَّنوا به .

أصحاب أبى هريرة ـ . . . فذكر الحديث .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من الوجهين عن الزهري ؛ وقد أخرجه البخاري كذلك كما يأتي .

والحديث أخرجه البخاري (١١/٥) من الوجه الأول .

و(٢٨/٤ ـ ٣٠) من الوجه الآخر . . . أتم منه .

وتابعه على الوجه الأول: الطيالسي ، فقال في «مسنده» (٢٥٩٧): حدثنا إبراهيم بن سعد . . . به .

ومن طريقه وطريق المؤلف: أخرجه البيهقي (١٤٥/٩).

وأخرجه أحمد (٢٩٤/٢) من طريق أخرى عن إبراهيم . . . به .

وتابعه معمر عن الزهري . . . به : أخرجه البخاري (٤٠/٥ ـ ٤١) ، وأحمد (7.4.4) عن عبد الرزاق ، وهذا في «المصنف» (٩٧٣٠) .

## ١١٦ ـ باب في الكُمنَاءِ

٢٣٩٠ ـ عن البراء قال:

جعل رسول الله على الرُّمَاةِ يومَ أُحُدٍ \_ وكانوا خمسين رجلاً \_ عبد الله بن جبير ، وقال:

« إن رأيتمونا تَخْطَفُنا الطَّيْرُ؛ فلا تَبْرَحوا من مَكَانِكُمْ هذا ، حتى أُرْسِلَ اليكم » . اليكم ، وإن رأيتمونا هَزَمْنا القومَ وأوطأناهم ؛ فلا تبرحوا حتى أُرْسِلَ إليكم » .

قال: فهزمهم الله . قال: فأنا \_ والله ! \_ رأيتُ النساءَ يَشْتَددْنَ على الجبل .

(قلت: إسناده صحيح ؛ عند الشيخين . وقد أخرجه البخاري وأبو عوانة وابن حبان في «صحاحهم» ، مع كونه من رواية السبيعي ، وكان اختلط!) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا زهير: ثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال . . .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتي ، مع أن أثمة الجرح قد ذكروا في ترجمة أبي إسحاق ـ وهو السبيعي ـ أنه كان اختلط ، وأن زهيراً روى عنه بعد الاختلاط كما تقدم قريباً ! فلعل البخاري وقف له على طريق أخرى من رواية مثل شعبة الذي روى عنه قبل الاختلاط ، أو على شاهد يقويه ؛ كالذي سأذكره . والله أعلم .

والحديث أخرجه أبو عوانة (٣٠٣/٤ ـ ٣٠٦) من طرق أخرى عن النفيلي . . . به أتم منه .

ثم أخرجه هو ، والبخاري (77/2 - 77 و 9/101) ، والبيهقي في «الدلائل» ثم أخرجه هو ، والبخاري (77/2 - 77/2) من طرق أخرى عن زهير 77/20 به .

وقال الطيالسي (٧٢٥) : حدثنا زهير . . . به .

وكذلك رواه أحمد (٢٩٤/٤) ، وابن سعد (٤٧/٢) من طرق عن زهير .

وتابعه إسرائيل عن أبي إسحاق . . . به : أخرجه البخاري (٢٩/٥) ، وأبو عوانة ،

وأحمد (٢٩٣/٤) ، والبيهقي (٢٦٧/٣) ، وابن حبان (٤٧١٨) .

وله شاهد من حديث ابن عباس . . . نحوه .

أخرجه أحمد (٢٨٧/١) بإسناد حسن ، وصححه الحاكم (٢٩٦/٢) ، ووافقه الذهبي .

وأخر من حديث ابن مسعود .

أخرجه أحمد (٤٦٣/١) ، ورجاله ثقات .

### ١١٧ ـ باب في الصفوف

٢٣٩١ - عن حمزة بن أبي أُسَيْد عن أبيه قال: قال رسول الله عليه عن الله عليه الله عن حين اصْطَفَفْنا يَوْمَ بدر:

« إذا أَكْثَبُوكم - يعني : إذا غَشُوكم - ؛ فارموهم بالنَّبْل ، واسْتَبْقُوا نَبْلَكُم » .

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو وأبو عوانة والحاكم، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو عنده عن سهل ابن سعد أيضاً).

إسناده: حدثنا أحمد بن سنان: ثنا أبو أحمد الزبيري: ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغَسِيلِ عن حمزة بن أبي أُسَيْد عن أبيه .

قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أن مسلماً لم يرو لحمزة بن أبي أُسيد ، فهو على شرط البخاري وحده ؛ لكنه قد توبع عنده كما يأتي . وأحمد بن سنان: هو أبو جعفر القطان الواسطى الحافظ.

لكن في نسخة: أحمد بن حنبل - كما في «التحفة» (٣٤٢/٨) - ، وليس يبعد عن الصحة ؛ لأن ابن حنبل من شيوخ المؤلف المشهورين ، ولأنه قد أخرجه في «مسنده» مع زيادة في سنده كما سأذكره .

وأبو أحمد الزُّبَيْرِيُّ : اسمه محمد بن عبد الله بن الزُّبَيْرِ الأَسَدِيُّ .

والحديث أخرجه أحمد (٤٩٨/٣): ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: أنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عباس بن سهل أو حمزة بن أبي أسيد عن أبيه . . . به .

كذا وقع فيه : (أو)! ولعل الصواب : (و)؛ فإنه كذلك وقع عند البخاري (م/٥) من طريقين عن أبي أحمد الزبيري؛ إلا أنه قال : عن حمزة بن أبي أُسَيْدٍ والزبير بن المنذر بن أبي أُسَيْدٍ .

وفي الطريق الأخرى: والمنذر بن أبي أُسَيْدِ . . . وانظر «الفتح» (٣٠٦/٧) .

وتابعه أبو نعيم: حدثنا عبد الرحمن بن الغَسِيل عن حمزة بن أبي أُسَيْدٍ عن أبي أُسَيْدٍ عن أبي أُسَيْدٍ عن أبيه : أخرجه البخاري (٢٢٧/٤) ، وأبو عوانة (٣٥٠/٤) .

واستدركه الحاكم (٢١/٣) على البخاري ؛ فوهم !

وهذه المتابعة تقوي رواية المؤلف رحمه الله .

لكن يقوي رواية «المسند» أن الحاكم أخرجه (٩٦/٢) ، وعنه البيهقي في «الدلائل» (٣٤٧/٢) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس: ثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه وعن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه . . . به . وقال الحاكم:

« صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري »! ووافقه الذهبي!

وفيه ما لا يخفى على اللبيب.

# ۱۱۸ ـ باب في سلّ السيوف عند اللقاء [تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»]

### ١١٩ ـ باب في المبارزة

٢٣٩٢ ـ عن على قال:

تقدم ـ يعني : عُتْبَة بن رَبِيعة ـ ، وتبعه ابنه وأخوه ، فنادى : من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار ، فقال : من أنتم؟ فأخبروه ، فقال : لا حاجة لنا فيكم ؛ إنما أردنا بني عَمِّنا ! فقال رسول الله على :

« قم يا حمزةُ ! قم يا عليُّ ! قم يا عُبَيْدَةُ بْنَ الحارثِ ! » .

فأقبل حمزة إلى عتبة ، وأقبلت إلى شيبة ، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان ، فَأَثْخَنَ كُلُّ واحد منهما صاحبه ، ثم مِلْنا على الوليد فقتلناه ، واحتملنا عُبَيْدَة .

(قلت: حديث صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين).

إسناده: حدثنا هارون بن عبد الله: ثنا عثمان بن عمر: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضرّب عن علي .

قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير حارثة بن مُضَرِّب ، وهو ثقة .

ولولا اختلاط أبي إسحاق وعنعنته ؛ لقلت : إنه صحيح الإسناد! لكن

الحديث صحيح ؛ لشواهده الآتي بعضها .

والحديث أخرجه البزار (١١٦١) : حدثنا محمد بن المثنى : ثنا عثمان بن عمر . . . به أتم منه ، وقال :

« لا نعلمه يُرْوَى عن على إلا بهذا الإسناد » .

ورواه أحمد (١١٧/١) : ثنا حجاج : ثنا إسرائيل . . . به وأتم منه .

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣٤٩/٢) من طريق المؤلف.

ثم أخرجه فيه (٣٤١/٢ و ٣٤٨) ، وفي «السنن» (١٣١/٩) من طرق أخرى عن إسرائيل . . . به .

وأخرجه الحاكم (١٩٤/٣) ، وقال :

« صحيح على شرط الشيخين »! وردّه الذهبي بقوله:

« قلت : لم يخرجا لحارثة ، وقد وهَّاه ابن المديني »!

قلت: الرجل ثقة ـ كما تقدم ـ لم يضعفه أحد، وما نقله عن ابن المديني لم يثبت، وقد أشار إلى ذلك الذهبي نفسه ؛ فإنه بعد أن حكى عن ابن معين وأحمد توثيقه ، وعن ابن المديني قوله:

« متروك »! عقب عليه بقوله:

« كذا نقل ابن الجوزي »! وكأنه لذلك لم يعتمده في «الكاشف» فقال:

« وثقه ابن معين » .

وجزم الحافظ في «التقريب» أن النقل المذكور غلط.

وللحديث شاهد من مرسل عكرمة : أخرجه عبد الرزاق (٩٧٢٧) . . . مطولاً .

وسنده صحيح .

٩ ـ كتاب الجهاد

وآخر مختصر من رواية أبي ذر رضي الله عَنه : أخرجه الشيخان والبيهقي في كتابيه (١٣٠/٩) و (٣٥٠/٢) وغيرهما .

# ١٢٠ ـ باب في النهي عن المُثْلَة

٢٣٩٣ ـ عن الهَيَّاج بن عمران:

أَن عمران أَبَقَ له غُلامٌ ، فجعل لله عليه : لئِن قَدَرَ عليه ؛ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ ! فأرسلني لأسألَ ، فأتيت سَمُرَةَ بن جُنْدُبِ فسألته؟ فقال :

كان نبي الله على يحثُّنا على الصدقة ، وينهانا عن المُثلَة .

فأتيت عمران بن حصين فسألته؟ فقال:

كان رسول الله على الصدقة ، وينهانا عن المُثْلَةِ .

(قلت: حدیث صحیح ، وصححه ابن الجارود وابن حبان ، وقوی إسناده الحافظ ابن حجر) .

إسناده: حدثنا محمد بن المثنى: ثنا معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير الهياج بن عمران وهو ابن فُضيْل التميمي - ، وثقه ابن سعد وابن حبان (٢٨٣/٣) ، لكن لم يذكروا راوياً عنه غير الحسن هذا - وهو البصري - ؛ فهو مجهول على قواعدهم . وقد أشار إلى تضعيف هذا التوثيق الذهبيُّ بقوله في «الكاشف» :

« وُثُقَ » .

وصرح بذلك في «الميزان» ، فقال :

« وثقه ابن سعد ، وقال [على] بن المديني : مجهول . فصدق على » .

وأشار إلى هذا الحافظ بقوله في «التقريب»:

« مقبول » .

قلت: وعليه ؛ فالإسناد ضعيف ، وإن قوّاه الحافظ في «الفتح» ، كما كنت ذكرت في «الإرواء» (٢٩١/٧)!

لكن ذكرت له هناك بعض الطرق والشواهد ، مما يجعل الحديث صحيحاً لغيره ، من ذلك أن الإمام أحمد أخرجه في رواية (٤٤٠/٤) من طريق المبارك عن الحسن : أخبرني عمران بن حصين قال . . . فذكره مرفوعاً .

فأسقط (هياجاً) من السند ، وصرح بسماع الحسن من عمران ، فاتصل السند .

لكن المبارك \_ وهو ابن فَضَالَة \_ مدلس ، وقد عنعنه كما قلت ثمة . فأزيد هنا :

أنه قد تابعه هُشَيْم عن حُمَيْد عن الحسن قال: ثنا سَمُرَةُ بن جُنْدُبٍ قال . . . فذكره أيضاً: أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٢٦/٢) .

فصرح بسماعه أيضاً من سمرة ، ورجاله ثقات ؛ لكنَّ هشيماً مدلس .

وأن له شاهداً آخر عن جرير بن عبد الله البَجَلِيِّ قال :

خطبنا النبي على منبر صغير ، فحثَّنا على الصدقة ، ونهانا عن المثلة .

رواه الطيالسي (٦٦٥) ، وسنده صحيح على شرط مسلم .

فصح الحديث يقيناً ، والحمد لله .

(تنبيه): ذكر المنذري أن عمران الذي أبق له الغلام: هو ابن حصين!

وهذا خلاف ظاهر سياق المؤلف ، بل هو باطل ؛ لما في رواية لأحمد (٤٢٨/٤) :

أن هياج بن عمران أتى عمران بن حصين فقال : إن أبي قد نذر ـ وفي أخرى : أن غلاماً لأبيه أبق ـ فبعثني إلى عمران بن حصين ، قال : فقال : أقرئ أباك السلام ، وأخبره أن رسول الله عليه كان . . . الحديث .

ورواه ابن الجارود أيضاً (١٠٥٦) .

فهذا صريح أن الذي أبق له الغلام: هو والد الهياج ، وليس عمران بن حصين ، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان ، فلعل ذلك سبق قلم من المنذري! والله أعلم .

\* \* \*

انتهى بحمد الله وفضله الجلد السابع من

« صحيح سنن أبي داود » ،

ويليه إن شاء الله تعالى الجلد الثامن ، وأوله :

١٢١ - باب في قتل النساء

و « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستخفرك وأتوب إليك » .

### فهرس الأبواب والأحاديث والأبحاث

- ٣ ـ ١٩ ـ باب في المملوكة تعتق وهي تحت حُرٍّ أو عبد
- ٣ ١٩٣٣ ـ (عن ابن عباس: أن مغيثاً كان عبداً ، فقال: يا رسول الله! الشفع لي إليها! فقال رسول الله على أخرجه هو والبخاري. تخريج الحديث، وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٧٣).
- المعيناً ، فخيرها ـ يعني : ـ النبي على ، وأمرها أن تعتد ) . إسناده صحيح مغيناً ، فخيرها ـ يعني : ـ النبي على ، وأمرها أن تعتد ) . إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري . الكلام على زيادة : «تعتد عدة الحرة» ، مع ذكر من خرجها ، وذكر شواهد ومتابعات تُصَحَّحُها ، وتُبَيِّنُ ضَعْفَ مَيْلِ ابن القيم إلى أنها مدرجة .
- 7 المجاداً، في قصة بريرة قالت: كان زوجها عبداً، فخيرها رسول الله على المختارت نفسها . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه مسلم . تخريج الحديث ، وبيان أن زيادة : «فلو كان حراً ما خيرها رسول الله على «الإرواء» (١٨٧٣) .
- ٦ ١٩٣٦ ـ (ومن طريق أخرى عنها: أن بريرة خيرها رسول الله وكان زوجها عبداً). إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه. تخريج الحديث، وله متابعات مخرجة في «الإرواء» (١٨٧٣).

۲۰ ـ باب من قال: كان حراً ٧

١٩٣٧ ـ (ومن طريق ثالثة عنها: أن زوج بريرة كان حراً حين أعتقت ، وأنها خُيِّرَت . . . ) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري . الإشارة إلى أن قوله : «كان حراً . . .» مدرج في الحديث ، وبيان ذلك ، وتخريج الحديث ، وهذا يشهد لحديث ابن عباس . (1948)

٢١ ـ باب حتى متى يكون لها الخيار؟

٢٢ ـ باب في المملوكين يعتقان معاً ؛ هل تخير امرأته؟

٢٣ ـ إذا أسلم أحد الزوجين

ليس تحت هذه الأبواب حديث على شرط كتابنا هذا . (انظر «الضعيف»)

٢٤ ـ باب إلى متى تُردُ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ ١.

١٩٣٨ - (عن ابن عباس قال: ردَّ رسول الله على أبي ابنته زينب على أبي ١. العاص بالنكاح الأول ؛ لم يُحدث شيئاً . . قال محمد بن عمرو في حديثه ـ بعد . . . ) . حديث صحيح إسناده رجاله ثقات ؛ لكن له علة وهي ضعف داود بن الحصين في حديثه عن عكرمة خاصة ، وله شواهد مخرجة في «الإرواء» (١٩٢١) ، وذكر حديث ضعيف مخالف له .

٢٥ ـ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 11

١٩٣٩ - (عن الحارث بن قيس بن عُميرة الأسدى قال: أسلمت 11 وعندى ثمان نسوة . . .) . حديث صحيح . لكن إسناده ضعيف ؛ لسوء حفظ ابن أبى ليلى ، وضعف حميضة بن الشَّمردل ؛ لكن يشهد لحديثه: حديث ابن عمر وغيره في «الإرواء» ، وبيان اختلاف الرواة في

17

اسم صاحب القصة مع الترجيح .

١٩٤٠ - (عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! 17 إنى أسلمت وتحتى أختان؟ قال: «طلق أيتهما شئت»). رجال إسناده ثقات ؛ غير أبي وهب والضحاك بن فيروز ففيهما ضعف ، ويشهد له ـ في المعنى ـ الحديث الذي قبله ، وما روي عن عمر وعلي رضى الله عنهما من العمل به ، وتفصيل ذلك في «الإرواء» .

> ٢٦ ـ باب إذا أسلم أحد الأبوين ؛ مع من يكون الولد؟ ۱۳

١٩٤١ - (عن رافع بن سنان : أنه أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، فأتت 14 النبي على فقالت: ابنتي ، وهي فطيم أو شبهه! وقال رافع: ابنتي! فقال له . . .) . إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم . الكلام على بعض رجال السند ، وتخريج الحديث ، وذكر متابعات للحديث ، ومخالفة ، وترجيح رواية الجماعة ، وبيان العلل والاضطراب الذي في روايات غيره.

#### ٢٧ ـ باب في اللعان

١٩٤٢ - (عن سهل بن سعد: أن عُويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى 17 عاصم بن عدي فقال له: يا عاصم! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً . . . ) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه وسائر أصحاب «السنن» ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢١٠٠) .

١٩٤٣ - (ومن طريق أخرى عن سهل: أن النبي على قال لعاصم بن ۱۷ عدي : «أمسك المرأة عندك حتى تَلدَ») . إسناده حسن ، وهو مخرج في المصدر السابق.

١٩٤٤ - (وفي رواية ثالثة من الطريق الأولى عنه قال: حضرت لعانهما ۱۸ عند النبي على وأنا ابن خمس عشرة سنة . . .) . إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، غير أحمد بن صالح فهو من شيوخ البخاري وقد أخرجه هو ومسلم ، وتخريج الحديث .

- ١٩٤٥ ـ (وفي أخرى رابعة عنه . . . في خبر المتلاعنين ؛ قال : قال 19 رسول الله على : «أبصروها ؛ فإن جاءت به أدعج العينين . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه البخاري ، تخريج الحديث .
- ١٩٤٦ ـ (وفي خامسة عنه . . . بهذا الخبر ، قال : فكان يدعى ـ يعنى : 19 الولد ـ لأمه) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ غير محمود بن خالد ، وهو ثقة وقد توبع ، وتخريج الحديث ، وتقدم جزء منه (١٩٤٤) .
- ١٩٤٧ (وفي سادسة عنه . . . في هذا الخبر قال : فطلقها ثلاث ۲. تطليقات عند رسول الله على . . . ) . حديث صحيح . إسناده صحيح على شرط مسلم ؛ لولا أن عياضاً فيه لين ، لكنه قد توبع ، وتخريج الحديث ، مع ذكر شاهد قوي له .
- ١٩٤٨ ـ (وفي سابعة عنه ـ قال مسدد : ـ قال : شهدت المتلاعنين على 21 عهد رسول الله عليه وأنا ابن خمس عشرة . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري باللفظ الآخر . بيان المتابعات ، وذكر زيادة في الحديث ، أخرجها البخاري .
- ١٩٤٩ ـ (وفي ثامنة . . . عنه في هذا الحديث : وكانت حاملاً ، فأنكر 24 حملها ، فكان ابنها يدعى إليها ؛ ثم جُرت السنة في الميراث . . .) . إسناده على شرط الشيخين ؛ لولا أن فليحاً ـ وهو ابن سليمان المدني ـ كثير الخطأ . تخريج الحديث ، وبيان متابعات وشواهد للحديث .
- ١٩٥٠ ـ (عن عبد الله ـ وهو ابن مسعود ـ قال : إنا لَلَيلَةَ جمعة في 40

المسجد ؛ إذ دخل رجل من الأنصار المسجد ، فقال : لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً . . . ) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه مسلم ، وتخريج الحديث .

77 1901 - (عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله عند رسول الله عند رسول الله عند بن سحماء ، فقال النبي عنه : «البينة أوْ حَدُّ في ظهرك» . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢٠٩٨) .

٧٧ - ١٩٥٢ - (ومن طريق أخرى عنه: أن النبي المنه أمر رجلاً - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده على فيه عند الخامسة ؛ يقول: إنها موجبة) . إسناده صحيح رجاله رجال مسلم غير كليب وهو ثقة ، وهو مخرج في «الإرواء» (١/٢١٠١) .

۲۸ ۱۹۵۳ - (عن ابن عـمـر قـال: قـال رسـول الله على المـتـلاعنين: «حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها» . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وتخريج الحديث .

۲۹ ۱۹۰٤ - (وعن سعید بن جبیر قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ قال: فرق رسول الله علی بین أخوی بنی العجلان...) . إسناده صحیح علی شرط الشیخین ، وقد أخرجاه ، وتخریج الحدیث.

٣٠ - ١٩٥٥ - (عن ابن عمر: أن رجلاً لاعنَ امرأته في زمان رسول الله عن ، وانتفى من ولدها . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وتخريج الحديث .

٣١ ـ باب إذا شك في الولد

٣١ - ١٩٥٦ - (عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي على - من بني

44

44

فزارة \_ ، فقال : إن امرأتي جاءت بولد أسود؟! . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ غير ابن أبي خلف ، وهو ثقة وقد توبع ، والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما.

١٩٥٧ ـ (وفي رواية عنه . . . بإسناده ومعناه ؛ قال : وهو حينئذ يعرِّض 44 بأن ينفيه) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وفي التخريج ذكر زيادة ، مع بيان من أخرجها .

١٩٥٨ ـ (ومن طريق أخرى عنه : أن أعرابياً أتى النبي على فقال : إن 44 امرأتي ولدت غلاماً أسود ، وإني أنكره . . . فذكر معناه) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ غير أحمد بن صالح فهو على شرط البخاري ، وقد توبع ، وأخرجه البخاري ومسلم ، وذكر زيادة عند البخاري وغيره .

#### ٢٩ ـ باب التغليظ في الانتفاء

تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»

٣٠ ـ باب في ادعاء ولد الزني

١٩٥٩ ـ (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن النبي عليه 3 قضى : أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه . . . ) . إسناده حسن ؟ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفي الإسناد راو صدوق يهم ، وتخريج الحديث .

١٩٦٠ \_ (وفي رواية . . . بإسناده ومعناه ؛ زاد : وهو ولد زنَّى لأهل أمه 34 ـ مَنْ كانوا: حرة أو أمة ـ . . . ) . إسناده حسن ، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله .

### ٣١ ـ باب في القافة

40

- ٣٥ ١٩٦١ ـ (عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله على . . . فقال: «أي عائشة! ألم تري أن مجزِّزاً المدلجي رأى زيداً وأسامة . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وتخريج الحديث .
- ٣٥ ١٩٦٢ (وفي رواية عنه . . . بإسناده ومعناه ؛ قال : تبرُق أساريرُ وجهه) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وتخريج الحديث .

#### ٣٦ ـ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ٣٨ ١٩٦٤ (ومن طريق أخرى عن زيد بن أرقم قال: أُتِي علي رضي الله عنه بشلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد ...) . إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير عبد خير ، فهو ثقة ، وخشيش بن أصرم ، وقد توبع . تخريج الحديث ، وقدخالف أحمد فسلك الجادة ؛ فذكر (الأجلح) مكان (صالح الهمداني) ، وبيان ذلك ، وترجيح أن للشعبي في هذا الحديث شيخين ، وذكر ما يؤيد ذلك بتوسع .

### ٢١ - ٣٣ - باب في وجوه النكاح التي يتناكح بها أهل الجاهلية

1 1970 - (عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي الله : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء . . .) . إسناده صحيح على شرط البخاري ، وقد أخرجه هو وغيره من طرق .

٤٦

### ٢٤ ـ باب الولد للفراش

27 - (عن عائشة: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله في ابن أَمَة زمعة . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين عن الشيخ الأول ، وعلى شرط البخاري عن الشيخ الآخر ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عن ابن شهاب مع زيادة ، وتخريجها ، وزيادة أخرى معلقة عند البخاري .

(تنبيه): على أن زيادة مالك: «وللعاهر الحجر» ليست من رواية سفيان، وبيان أنها صحيحة، وذكر شواهد لها.

197۷ ـ (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . . . «لا دعوة في الإسلام! ذهب أمر الجاهلية؛ الولد للفراش وللعاهر الحجر») . إسناده حسن على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب . تخريج الحديث، ويشهد له ما قبله ، وانظر «تخريج المشكاة» (٣٣٢٠) .

### ٣٥ ـ باب من أحق بالولد؟

- جع ١٩٦٨ ـ (عن عبد الله بن عمرو . . قال على : «أنت أحق به ؛ ما لم تنكحي») . إسناده حسن ، والحديث مخرج في «الإرواء» (٢١٨٧) .
- 1979 (عن أبي ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة ، رجل صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة ؛ جاءته امرأة فارسية معها ابن لها . . .) . إسناده صحيح ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢١٩٢) .
- الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة ، فقدم بابنة حمزة ، فقال جعفر: أنا أخذها . . .) . حديث صحيح . اسناده رجاله رجال مسلم غير نافع بن عجير ، وقد وثقه ابن حبان ، وروى عنه جمع ، وذكر مخالفة في إسناده ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢١٩٠) ، ويشهد له الإسنادان الآتيان بعده .

0 .

- ١٩٧١ ـ (ومن طريق أخرى عنه . . . بهذا الخبر وليس بتمامه ؛ قال : ٤٨ وقضى بها لجعفر ، وقال : «إن خالتها عنده») . إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير الطباع وهو ثقة ، وقد أخرجه الطحاوي .
- ١٩٧٢ ـ (ومن طريق ثالشة عن على قال: لما خرجنا من مكة ؟ تبعتنا 29 بنت حمزة تنادي : يا عمُّ ! . . . ) . حديث صحيح . إسناده رجاله رجال الشيخين ؛ غير هانئ بن هانئ وقد تكلم فيه ، وذكر متابعات ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢١٩٠).

#### ٣٦ ـ باب في عدة المطلقة

١٩٧٣ ـ (عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: أنها طُلِّقَتْ على 0 . عهد رسول الله على ، ولم يكن للمطلقة عدة . . . ) . إسناده شامي حسن ، على كلام في البهراني ، وقد توبع ، وأعله المنذري بما لا يضر . • تخريج الحديث ، ولا منافاة بين الحسن والصحة والغرابة .

#### ٣٧ ـ باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات ٥١

١٩٧٤ ـ (عن ابن عباس قال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 01 قروء ﴾ . . . ) . إسناده حسن ، وقد مضى الكلام عليه برقم (١٨٢٢) .

#### ٣٨ ـ باب في المراجعة 04

١٩٧٥ ـ (عن عمر: أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها). ٥٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين ، غير العسكري وهو ثقة ، وقد توبع ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢٠٧٧) مع شواهد .

#### ٣٩ ـ باب في نفقة المبتوتة ٥٣

١٩٧٦ - (عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ٥٣

- وهو غائب . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه مسلم ، تخريج الحديث وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٠٤) ، مع ثلاثة طرق أخرى .
- ١٩٧٧ (وفي رواية ثانية عنها: أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثاً . . . وساق الحديث ؛ فيه . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مسلسل بالتحديث ، وقد أخرجه مسلم .
- ١٩٧٨ (وفي ثالثة عنها: أن أبا عمرو بن حفص الخزومي طلقها ثلاثاً . . . وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد . . .) . إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين ؛ غير محمود بن خالد ، وهو ثقة وقد توبع ، وقد أخرجه مسلم والطحاوي .
- ٥٦ ١٩٨٠ ـ (ومن طريق ثانية عنها: أن زوجها طلقها ثلاثاً ، فلم يجعل لها النبي النبي نفقة ولا سكنى) . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ، وقد أخرجه مسلم ، وتخريج الحديث .
- ٥٧ ١٩٨١ (وفي خامسة من الطريق الأولى عنها: أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة ، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات . . .) . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ، غير الرملي وهو ثقة ، وقد توبع ، وقد أخرجه مسلم ، وتخريج الحديث .
- ٨٥ ١٩٨٢ ـ (ومن طريق ثالثة عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة ،

فسألها ؛ فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص ...) . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ، غير مخلد بن خالد فهو على شرط مسلم ، وقد توبع ، وقد أخرجه مسلم ، وهو مخرج في «الإرواء» (١٨٠٤) .

## ٥٩ ـ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- وه المسجد الجامع مع الأسود ، فقال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود ، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه . . .) . حديث موقوف صحيح . إسناده على شرط الشيخين ، لولا أن أبا إسحاق السبيعي اختلط ، ولكن قد توبع ، وقد أخرجه مسلم بأتم منه . الكلام على الحديث ورواته ، وتخريجه ، وبيان شذوذ في عبارة ، وذكر متابعة لأحد الرواة ، ومخالفة لآخر ، وذكر زيادة مع تحقيق القول فيها .
- 77 19۸٤ ـ (عن عروة قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب ـ يعني: حديث فاطمة بنت قيس ـ . . .) . إسناده حسن ، على كلام في ابن أبي الزناد لا ينزل حديث عن رتبة الحسن . تخريج الحديث ، وقد علقه البخاري مجزوماً ، وقواه الحافظ .

تنبيه للحافظ ابن حجر على طعن ابن حزم في ابن أبي الزناد ، وبيان حاله .

- ٦٣ ١٩٨٥ (وفي رواية عنه: أنه قيل لعائشة: ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك!). تصحيح إسناده على شرط الشيخين، وقد أخرجاه، وتخريج الحديث.
- 19 19۸٦ ـ (عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: أن يحيى بن سعيد ابن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة . . .) . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري بتمامه ، ومسلم مختصراً ، وتخريج الحديث .

70 19۸۷ - (عن ميمون بن مهران قال: قدمتُ المدينة ، فَدُفِعْتُ إلى سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت . . .) . إسناده مقطوع صحيح ، رجاله رجال مسلم ، وتخريجه .

# ٦٥ ـ باب في المبتوتة تخرج بالنهار

70 19۸۸ ـ (عن جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثاً ، فخرجت تَجُد ً نخلاً لخرجه . تخريج لها . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه . تخريج الحديث ، وهو في «الصحيحة» (٧٢٣) .

# ٦٦ ٤٢ ـ باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

77 ۱۹۸۹ ـ (عن ابن عــباس: ﴿والذين يتــوفــون منكم ويذرون أزواجاً . . .﴾ ؛ فنسخ ذلك بآية الميراث . . .) . إسناده حـسن ، وقد مضى الكلام عليه (١٨٢٢) .

### ٦٧ ـ باب إحداد المتوفى عنها زوجها

١٩٩٠ - (عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أمِّ حبيبة سمعت رسول الله على يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدُّ . . .») . يأتي الكلام عليه بعد حديث .

الله على في الحديث المنبر يقبول: «لا يحل لامرأة تؤمن . . .») . يأتي
الكلام عليه في الحديث الآتي .

7V 1997 - (قالت: زينب: وسمعت أمي: أمَّ سلمة تقول . . . فقال رسول الله عليه : «لا» . . . «إغا هي أربعة أشهر . . .») . إسناد هذه الأحاديث الشلاثة صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاها ، والحديث في

«الموطأ» سنداً ومتناً ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢١١٤) .

### ٦٩ ـ باب في المتوفى عنها تنتقل

79 / ١٩٩٢ م ـ (عن زينب بنت كعب بن عجرة : أن الفريعة بنت مالك . . . سألت رسول الله على . . . فقال : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» . . . ) . إسناده ضعيف ؛ لجهالة حال زينب ، والحديث مخرج في الإرواء (٢١٣٠) . ورجع الشيخ عن تضعيفه مؤخراً .

# ٧٠ ٥٤ ـ باب من رأى التَّحَوُّل

## ٧١ ـ باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها

۱۹۹۱ - (عن أم عطية أن النبي على قال: «لا تحد المرأة فوق ثلاث؛ إلا على زوج . . .») . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه وقد ساقه المصنف من طرق ثلاث عن هشام بن حسان ، إسناد الأولى على شرط البخاري ، والثانية : حسن ؛ من أجل ابن الجراح ، والثالثة على شرط مسلم ، والحديث أخرجه الشيخان ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢١١٤) .

٧٧ - ١٩٩٥ - (عن أم سلمة زوج النبي على عن النبي الله أنه قال: «المتوفى عنها زوجها ؛ لا تلبس المعصفر من الثياب . . .») . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مخرج في «الإرواء» (٢١٢٩) .

### ۷۳ ـ باب في عدة الحامل

٧٣ - ١٩٩٦ - (عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة : أن أباه كتب إلى عمر بن

عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية ؛ فيسألها عن حديثها . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، غير المهري وهو ثقة ، وقد توبع ، وأخرجه مسلم ، وعلقه البخاري بتمامه ، وموصولاً مختصراً . تخريج الحديث ، ودفع إعلال الإحدى طرقه .

٧٥ ١٩٩٧ ـ (عن عبد الله ـ هو ابن مسعود ـ قال : من شاء لاعنته ! لأُنزِلَتْ سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشر) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري نحوه . تخريج الحديث ، وذكر متابعات .

# ٤٨ ـ باب في عدة أم الولد

٧٦ - (عن عمرو بن العاص . . . عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر ؛ يعني : أم الولد) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، لولا أنه لم يخرج لمطر الوراق إلا في المتابعات ، وتابعه قتادة ، وهو مبين في «الإرواء» (٢١٤١) ؛ وقد أعل بالانقطاع ، وهو مردود كما هو موضح هناك .

#### 

٧٧ ١٩٩٩ - (عن عائشة قالت: سُئِلَ رسول الله على عن رجل طلق امرأته، فتزوجت زوجاً غيره . . .) . إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد توبع ، والحديث أخرجه الشيخان ؛ كما في «الإرواء» (١٨٨٧)، وتخريج الحديث .

# ۷۸ - باب في تعظيم الزنى

أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عن أبي وائل ، وفي إسناده اختلاف لا يؤثر في الصحة إن شاء الله تعالى .

٧٩ ـ ٢٠٠١ ـ (عن جابر بن عبد الله قال : جاءت مُسَيْكَة لبعض الأنصار فقالت : إن سيدي يكرهني على البِغَاء؟! . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه من طريق آخر ، وتخريج الحديث .

۸۰ ۲۰۰۲ ـ (عن معتمر ـ يعني : ابن سليمان ـ عن أبيه : ﴿ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾ . . .) . إسناده صحيح مقطوع على شرط مسلم .

# ٨١ كتاب الصوم

# ۱ ـ باب مبدأ فرض الصيام

۸۱ - ۲۰۰۳ - (عن ابن عباس: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ . . .) . إسناده حسن ، مضى الكلام عليه في الحديث (۱۸۲۲) . الإشارة إلى شواهد كثيرة للحديث مع ذكر بعض منها .

۸۲ ـ ۲۰۰۶ ـ (عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام ؛ لم يأكل إلى مثلها . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، لولا أن أبا إسحاق مدلس وقد اختلط ، وهو قوي بما قبله . وتخريج الحديث .

### ٨٣ ٢ ـ باب نسخ قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾

۸۳ - ۲۰۰۵ - (عن سلمة بن الأكبوع قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وعلى الذين يطيقونه . . . ﴾ . . . ) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر شاهد له من حديث ابن عمر مختصر

نحوه عند البخاري ، وآخر علقه البخاري ووصله المصنف وغيره ، والتنبيه على شذوذ في رواية البخاري المعلقة .

۸٤ - ۲۰۰٦ ـ (عن ابن عباس : ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ ؛ فكان من شاء . . .) . إسناده حسن ، مَرَّ الكلام عليه قريباً (۲۰۰۳) .

٨٤ ٣ ـ باب من قال : هي مُثْبَتَة للشيخ والحُبْلى

۸٤ - ۲۰۰۷ ـ (عن ابن عباس قال : أثبتت للحبلى والمرضع) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ولكنه مختصر جداً . تخريج الحديث ، وذكر أخطاء وقعت موجودة في الكتاب الآخر (٣٩٦) .

٨٥ ٤ ـ باب الشهر يكون تسعاً وعشرين

۸۵ ۲۰۰۸ ـ (عن ابن عمر قال: قال رسول الله على الله المه أمية ؛ لا نكتب ولا نحسب . . .») . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة لإسحاق بن سعيد عن أبيه ، وله شاهد عن أبي هريرة ، وذكر مخالفة لعبيد الله بن سعيد ، وهو ضعيف ؛ فلا تقبل مخالفته .

۸۷ - (ومن طریق أخرى عنه قال: قال رسول الله علی : «الشهر تسع وعشرون . . .») . إسناده صحیح علی شرط الشیخین ، وقد أخرجاه . تخریج الحدیث مع ذکر زیادة ، وذکر متابعة دونها ، وهو مخرج فی «الارواء» (۹۰۳) .

۸۸ ۲۰۱۰ ـ (وعن أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله على . . . نحو حديث ابن عمر) . إسناده صحيح مقطوعاً ، رجاله رجال مسلم ، وحديث ابن عمر تقدم .

- ۸۹ ۲۰۱۱ (عن ابن مسعود قال: لَمَا صُمْنا مع النبي على تسعاً وعشرين ؟ أكثر مما صمنا معه ثلاثين) . حديث صحيح إسناده فيه مجهول ، لكن له شاهد يقويه . تخريج الحديث ، وشاهده من حديث عائشة ، سنده على شرطهما ، وآخر حسن عن أبى هريرة .
- ٩٠ ٢٠١٢ ـ (عن أبي بكرة عن النبي على قال: «شهرا عيد لا ينقصان: شهر رمضان وذو الحجة»). إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجاه. تخريج الحديث، وذكر متابعات مع تخريجها.

# ٥ ـ باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ

۹۱ حرين أبي هريرة ذكر النبي فيه قال: «وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون» . . .) . حديث صحيح إسناده رجاله رجال مسلم، لكنه منقطع، وفيه مخالفتان، لكن له إسناد آخر حسن عن أبي هريرة ؛ كما في «الإرواء» (۹۰۵).

# ٦ ـ باب إذا أُغْمى الشهر

- 97 (عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عنها يحتفظ من شعبان . . .) . إسناده صحيح رجاله رجال مسلم . تخريج الحديث ، وتعقب الشيخ مَنْ صحح الإسناد على شرط الشيخين .
- 97 (عن حذيفة قال: قال رسول الله على: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال . . .») . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، ولا يضر عدم تسمية الصحابي كما ورد في طرق أخرى ، ووصل الحديث صحيح . تخريجه ، وذكر مخالفة للحجاج بن أرطاة لا قيمه لها ، وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة سنده ضعيف ، يقويه حديث الباب .

٩٤ ٧ ـ باب من قال : فإن غم عليكم ؛ فصوموا ثلاثين

9٤ - ٢٠١٦ - (عن ابن عباس قال : قال رسول الله على : «لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين . . .») . حديث صحيح . إسناده رجاله رجال مسلم ؛ لكن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة ؛ لكن رواه عنه غيره وهو مخرج في «الإرواء» (٩٠٢) .

٩٥ ٨ ـ باب في التقدم

٩٥ حمران بن حصين: أن رسول الله على قال لرجل: «هل صمت من شهر شعبان شيئاً؟» . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم من الوجه الأول ، وعلى شرط الشيخين من الوجه الآخر ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر مخالفة ومتابعتها ، وترجيح الأصح منها .

٩٧ ع. باب إذا رُئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

9V - ۲۰۲۱ ـ (عن كريب: أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام . . .) . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ، وقد أخرجه مسلم ، وتخريج الحديث .

۹۸ - باب کراهیة صوم یوم الشك

۹۸ ـ باب فیمن یصل شعبان برمضان

۹۸ ۲۰۲۳ ـ (عن أبي هريرة عن النبي على قال : «لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين . . .») . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة صحيحة عن أبي سلمة .

۱۰۰ حور أم سلمة عن النبي على : أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان ؛ يصله برمضان) . إسناده صحيح على شرط الشيخين . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عن أبي سلمة مع تخريجها ، وذكر شاهد من حديث عائشة مع تخريجه .

#### ۱۰۱ ـ باب کراهیة ذلك

۱۰۱ حرم عبد العزيز بن محمد ... «إذا انتصف شعبان ؛ فلا تصوموا» ...) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد أعل بما لا يقدح . تخريج الحديث ، وبيان الإعلال الغير القادح ، وبيان من صحح الحديث .

# ۱۰۳ ـ باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

۱۰٤ حتلف الناس في قال : اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان . . .) . تصحيح إسناده ، رجاله رجاله الشيخين ، غير مسدد لم يخرج له مسلم ، وخلف لم يخرج له البخاري ، وتخريج الحديث .

## ١٠٥ على رؤية هلال رمضان

۱۰۵ حروق ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله فأنهرت رسول الله وأمر الناس بصيامه) . إسناده صحيح ، رجاله رجال مسلم ، غير مروان بن محمد وهو ثقة ، ومحمود بن خالد على أنه قد توبع . تخريج الحديث ، وهو مخرج في «الإرواء» (۹۰۸) .

### ١٠٦ - باب في توكيد السحور

۱۰٦ حمرو بن العاص قال : قال رسول الله على : «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب : أكلة السحر») . إسناده صحيح . رجاله رجال مسلم ، غير مسدد فهو من رجال البخاري ، وقد توبع . تخريج الحديث ، وقد أخرجه مسلم ، وذكر زيادة عند الدارمي على شرط مسلم .

## ١٠٧ - باب من سمى السحور: الغداء

السحور في رمضان ، فقال : دعاني رسول الله الله الله السحور في رمضان ، فقال : «هلم إلى الغداء المبارك») . حديث صحيح . إسناده ضعيف ؛ فيه مجهول ! وافق الشيخ الحافظ في جهالة الراوي ، ونكارة حديثه في السند لا المتن ، مع تخريج الحديث ، وذكر شواهد أربعة يتقوى بها ، مع بيانها .

## ١١٠ - باب وقت السُّحُور

۱۱۰ ۲۰۳۱ - (عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله على : «لا يمنعنّكم من سحوركم أذان بلال . . .) . إسناده صحيح ، رجاله رجال مسلم غير مسدد فهو على شرط البخاري ، وقد توبع ، وقد أخرجه مسلم ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩١٥) .

ا ٢٠٣٢ ـ (عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله على : «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره . . .») . إسناده الأول صحيح على شرط البخاري ، والآخر على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وتخريج الحديث .

الله عن أبيه قال: قال رسول الله عن أبيه قال: قال رسول الله عن أبيه الله عن أبيه قال: قال رسول الله عليه : «كلوا واشربوا ، ولا يَهِيْدَنَّكم الساطع المصعد . . .) . إسناده حسن صحيح ، رجاله ثقات ، على خلاف في طلق كما ذكر في «الطهارة» . تخريج

الحديث ، وذكر متابعة عن عبد الله بن النعمان مع تحقيق القول فيه . وأخرى عند الطحاوى في «شرح المعاني» .

۱۱٤ کم الخیط الأبیض من الخیط الأسود ...). إسناده صحیح علی لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود ...). إسناده صحیح علی شرط البخاري من الوجه الأول ، وعلی شرط الشیخین من الوجه الثاني ، وقد أخرجاه . تخریج الحدیث ، وذكر متابعتین عن الشعبي ، وشاهد من حدیث سهل بن سعد أخرجه الشیخان .

١١٥ - ١٨ - باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده

النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه . . .») . إسناده حسن . رجاله رجال النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه . . .») . إسناده حسن . رجاله رجال مسلم ، إلا أنه أخرج لحمد بن عمرو متابعة ، وهو حسن الحديث . الكلام على الحديث ومن صححه ومن أعله ، وتخريج الحديث ، وذكر متابعات له ، وتعقب الشيخ لأبي حاتم رحمهما الله في عدم تصحيحه لحديثين ، مع أن لها شواهد مخرجة في «الصحيحة» (١٣٩٤) .

١١٨ - باب وقت فطر الصائم

۱۱۸ ح. (عن عـمر قال: قال النبي في : «إذا جاء الليل من ههنا، وذهب النهار من ههنا...»). إسناده صحيح على شرط الشيخين من الوجه الأول، وعلى شرط البخاري من الوجه الآخر، وقد أخرجاه، تخريج الحديث، وهو مخرج في «الإرواء» (٩١٦) بزيادة في العزو.

الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله به وهو عبد الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله به وهو صائم، فلما غابت الشمس . . .) . إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه هو ومسلم . تخريج الحديث، وبيان تصحيف وقع فى : (يا

فلان) . . . فصارت : (يا بلال) .

#### ٢٠ ـ باب ما يستحب من تعجيل الفطر 171

٢٠٣٨ ـ (عن أبي هريرة عن النبي على قال: «لا يزال الدين ظاهراً ما 171 عجل الناس الفطر ؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون») . تحسن إسناده ، رجاله رجال مسلم ، إلا أنه أخرج لحمد بن عمرو متابعة ، وتخريج الحديث.

٢٠٣٩ ـ (عن أبي عطية قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها أنا 177 ومسروق ، فقلنا يا أم المؤمنين! رجلان من أصحاب محمد على ، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة . . .) . إسناده صحيح على شرط البخاري ، وقد توبع عند مسلم . تخريج الحديث ، وقد أخرجه مسلم ، وذكر متابعة عن الأعمش.

#### ۲۱ ـ باب ما يفطر عليه

١٠٤٠ ـ (عن أنس قال: كان رسول الله عليه يفطر على رطبات قبل أن 174 يصلى ، فإن لم تكن رطبات ؛ فعلى تمرات . . .) . إسناده حسن ، رجاله رجال الشيخين ، غير جعفر بن سليمان ، فهو على شرط مسلم ، وفيه كلام يسير ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٢٢) ، وله هناك طرق تزيده قوة ، وهو عند ابن خزيمة دون الحسوات.

#### 178 ٢٢ ـ باب القول عند الإفطار

٢٠٤١ ـ (عن مروان بن سيالم المقفع . . . «ذهب الظمأ ، وابتلت 148 العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله») . إسناده حسن ، وهو مخرج في ( ( ( ) ( ela, ) ( ) ( ) ( )

144

#### ٢٣ - باب الفطر قبل غروب الشمس

(تنبيه) : على أن قول هشام : وبد من ذلك؟! قاله اجتهاداً ؛ بيان ذلك ، وترجيح عدم وجوب القضاء .

## ١٢٦ - باب في الوصال

۱۲۰ ۲۰۶۳ - (عن ابن عمر: أن رسول الله على نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟! . . . ) . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وتخريج الحديث .

۱۲۷ تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل ؛ فليواصل حتى السحر» . . .) . واصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل ؛ فليواصل حتى السحر» . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عن أبي سعيد ، وله شاهد من حديث أبي قلابة مرسلاً ، وأخر عن أنس ، وعزاه المنذري لمسلم وهماً .

## ٢٥ ـ باب الغيبة للصائم

۱۲۸ ح. (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «من لم يَدَع قول الزور والعمل به [والجهل]؛ فليس لله حاجمة في أن يدع طعامه وشرابه»). إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري. تخريج الحديث وتخريج الزيادة.

١٢٩ (تنبيه): على سقوط هذه الزيادة من الأصل ، واستدركت من غيره .

۱۲۹ ۲۰٤٦ ـ (عن أبي هريرة أن النبي على قال: «الصيام جُنَّة ، فإذا كان أحدكم صائماً ؛ فلا يرفث . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وله طرق عن أبي هريرة مخرجة في «الإرواء» (۹۱۸) ، وله شاهد من حديث عائشة بسند صحيح .

### ٢٦ ـ باب السواك للصائم

14.

144

تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»

١٣٠ ٢٧ ـ باب الصائم يُصبُ عليه الماء من العطش ويبالغ من الاستنشاق

۱۳۰ تا ۲۰۶۷ ـ (عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي الله قال : رأيت رسول الله الله أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر . . .) . إسناده صحيح ؛ رجاله رجال الشيخين ، غير الصحابي الذي لم يسم ، ولا تضر جهالته عند أهل السنة . تخريج الحديث ، مع ذكر زيادات ، وتسمية الصحابي أبا هريرة ! شاذ .

١٣٢ - ٢٠٤٨ - (عن لقيط بن صَبرةَ قال : قال رسول الله على الله على الاستنشاق ؛ إلا أن تكون صائماً») . تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه مطولاً في «الطهارة» (رقم ١٣٠)

## ٢٨ ـ باب في الصائم يحتجم

۱۳۲ - ۲۰۶۹ - (عن ثوبان عن النبي على قال: «أفطر الحاجم والمحجوم») . إسناده صحيح ، رجاله رجال مسلم ، وللحديث ثلاث طرق أخرى عن ثوبان ، مخرجة مع الأولى في «الإرواء» (۹۳۱) .

۱۳۳ - ۲۰۵۰ ـ (عن أبي قلابة الجرمي : أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي الله . . . فذكر نحوه) . حديث صحيح ، إسناده رجاله رجال

الشيخين ، لكن فيه انقطاع ومخالفة . تخريج الحديث ، وبيان أن الجمع بين (حدثني) . . و(أنه أخبره) تكرار مخل .

178 (وفي رواية عنه عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس: أن رسول الله على أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وإشارة من المصنف إلى ترجيح رواية أيوب الموصولة على رواية يحيى المرسلة ؛ لمتابعة خالد الحذاء عليها ، وذكر من وصلها ، وقد اختلف على أبي قلابة من وجوه ، وترجيح أولاها بالصواب ، وكل ذلك مخرج في «الإرواء» (٩٣١) .

النبي النبي

1۳٥ ٢٠٥٣ ـ (وفي رواية عنه . . . مثله) . إسناده صحيح ، وإن كان العلاء قد اختلط ؛ فقد تابعه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول ؛ كما علقه المصنف .

١٣٦ - باب في الرخصة في ذلك

١٣٦ - ٢٠٥٤ - (عن ابن عباس أن رسول الله على احتجم وهو صائم). اسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري . تخريج الحديث ، وللحديث ثلاثة طرق أخرى عن ابن عباس مخرجة في «الإرواء» (٩٣٢) ، وقد روي مرسلاً ، والوصل أصح .

۱۳۷ - ۲۰۵۵ - (عن رجل من أصحاب النبي في : أن رسول الله في نهى عن الحجامة ، والمواصلة ـ ولم يحرمهما ـ ؛ إبقاءً على أصحابه . . .) . إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ وجهالة الصحابى لا

تضر ، وتخريج الحديث .

۱۳۸ ۲۰۵٦ - (عن أنس قال: ما كنا ندع الحجامة للصائم؛ إلا كراهية الجَهْد). إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري، وتخريج الحديث.

۱۳۹ مضان عباب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان عبد عباب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد المناز المن

٣١ ـ باب في الكحل عند النوم للصائم

۱۳۹ ۲۰۵۷ ـ (عن أنس: أنه كان يكتحل وهو صائم) . إسناده حسن ، رجاله رجاله مسلم ؛ غير عتبة الضبي ؛ بيان حاله ، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة .

۱٤٠ من أصحابنا يكره الكحل للصائم . . .) . إسناده حسن ، رجاله رجال البخاري ؛ غير يحيى بن عيسى . بيان حاله ، وقد توبع ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة .

١٤٠ ٢٣ ـ باب الصائم يستقيء عامداً

۱٤۱ - ۲۰۲۰ ـ (عن معدان بن طلحة : أن أبا الدرداء حدثه : أن رسول الله عير قاء فأفطر . . .) . إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير يعيش بن الوليد وهو ثقة . تخريج الحديث من طريق أخرى ، وذكر من

صححه ، وقد وقع عند الدارقطني زيادة : (عن أبيه) . في السند وتحقيق القول فيها ، وذكر زيادة أخرى في المتن منكرة .

#### ٣٣ ـ باب القُبلة للصائم 128

- ٢٠٦١ (عن عائشة قالت: كان رسول الله على يقبل وهو صائم 1 2 2 ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملك لإربه) . إسناده صحيح على شرط البخاري ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، والإشارة لطرق أخرى مجموعة في «الإرواء» (٩٣٤).
- ٢٠٦٢ ـ (ومن طريق ثانية عنها قالت : كان النبي عليه يقبل في شهر 120 الصوم) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه مسلم وتخريج الحديث .
- ٢٠٦٣ ـ (وفي طريق ثالثة عنها رضى الله عنها قالت : كان رسول الله 127 على شرط يقبلني ؛ وهو صائم وأنا صائمة) . إسناده صحيح على شرط البخاري . تخريج الحديث ، وذكر لفظ ابن خزيمة له .
- ٢٠٦٤ (عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت، 124 فقبلت وأنا صائم . . .) . إسناده جيد على شرط مسلم . تخريج الحديث من طرق أخرى ، وذكر من صححه .

#### 121 ٣٤ ـ باب الصائم يبلع الريق

تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»

#### ٣٥ ـ باب كراهيته للشاب ١٤٨

٢٠٦٥ ـ (عن أبي هريرة: أن رجـ الأسال النبي عن المباشرة 1 21 للصائم؟ فرخص له . وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه . . .) . إسناده حسن ،

رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي العنبس ؛ بيان حاله ، وذكر شاهدين للحديث بزيادتين .

# ١٤٩ - باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان

- ۱٤٩ ٢٠٦٦ (عن عائشة وأم سلمة زَوْجَي النبي النبي أنهما قالتا: كان رسول الله عليه يصبح جنباً . . .) . إسناده صحيح ، وبيان أن لفظ: «في رمضان» صحيح ، وبيان المتابعات .
- 101 ٢٠٦٧ (عن عائشة زوج النبي على : أن رجلاً قال لرسول الله على وهو واقف على الباب : يا رسول الله ! إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه . تخريج الحديث ، وبيان أن لفظ : «بما أتقي» هو المحفوظ .

# ١٥٢ - باب كفارة من أتى أهله في رمضان

- ۱۵۲ حرص أبي هريرة قال: أتى رجل النبي الله فقال: هلكت! فقال: «ما شأنك؟!» قال: وقعت على امرأتي في رمضان...). إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه. تخريج الحديث من طرق أخرى، وذكر متابعة.
- ۱۵۳ ۲۰۲۹ (وفي رواية . . . بهذا الحديث بمعناه ؛ زاد الزهري : وإنما كان هذا رخصه له خاصة . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه دون زيادة ذكرت قبل . تخريج الحديث ، ووصل ما علقه المصنف .
- ١٥٥ ٢٠٧٠ (قال أبو داود: «زاد فيه الأوزاعي: «واستغفر الله» ٠٠٠) . حديث صحيح . وصله البيهقي ، تخريجه ، ، والكلام عليه .

- ۱۵٦ (وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله على أن يعتق رقبة . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم، وتخريج الحديث.
- ۱۵۷ ۲۰۷۲ (قال أبو داود: «رواه ابن جريج عن الزهري . . . على لفظ مالك: أن رجلاً أفطر . . .») . وصله مسلم والطحاوي وأحمد ، وبيان اختلاف الرواة في تحديد ما أفطر به الرجل ، وترجيح رواية أن الكفارة على الترتيب لا التخيير .
- ۱۵۸ ۲۰۷۳ ـ (وفي طريق أخرى عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي النبي أفطر في رمضان . . . بهذا الحديث قال: فأتي بعَرَق فيه تمر . . .) . حديث صحيح . رجال إسناده ثقات على ضعف في هشام بن سعد ، وقد خالف أصحاب الزهري في هذا الحديث في ثلاثة مواضع ؛ بيانها ، وذكر متابعات وشواهد في «الإرواء» (٩٣٩) .
- ۱۵۹ ۲۰۷۶ ـ (عن عائشة زوج النبي على قالت : أتى رجل إلى النبي على النبي في المسجد في رمضان فقال : يا رسول الله ! احترقت . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ غير سليمان بن داود المهري وهو ثقة ، وقد توبع ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة لأحد الرواة .

١٦٠ ٢٨ ـ التغليظ في من أفطر عمداً

ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا . (انظر «الضعيف»)

٣٩ ـ باب من أكل ناسياً

ا ٢٠١٥ - (عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي الله فقال: يا رسول الله! إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم؟ فقال . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم . وقد أخرجه هو والبخاري وغيرهما من طرق

أخرى وشواهد ، مخرجة في «الإرواء» (٩٣٨) .

# ١٦٢ ع - باب تأخير قضاء رمضان

177 - (عن عائشة قالت: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان؛ فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان). إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه. تخريج الحديث من طرق أخرى، وله طريق مخرجة في «الإرواء» (٩٤٤).

#### ١٦٣ - باب فيمن مات وعليه صيام

۱۹۳ - (عن عائشة: أن النبي قال: «من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه»). إسناده صحيح على شرط البخاري، وتخريج الحديث من طرق أخرى.

۱٦٣ - ٢٠٧٨ - (عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين، وله طريق أخرى عند البيهقي على شرط البخاري .

# ١٦٤ - باب الصوم في السفر

178 - (عن عائشة: أن حمزة الأسلمي سأل النبي فقال: يا رسول الله! إني رجل أسرد الصوم؛ أفأصومُ في السفر؟ . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٢٧) .

۱۲۰ ۲۰۸۰ ـ (عن ابن عباس قال: خرج النبي في من المدينة إلى مكة حتى بلغ (عُسفان) ثم دعا بإناء ، فرفعه إلى فيه ليريه الناس . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ غير مسدد فهو على شرط البخاري ،

111

وَقد أخرجاه ، وتخريج الحديث .

177 - (عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس، وهم مكبُّون عليه، فانتظرت خلوته ...) . إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه، وتخريج الحديث.

### ٤٣ ـ باب اختيار الفطر

الله عليه ، والزحام عليه ، فقال: أن رسول الله عليه السفر») . عليه ، والزحام عليه ، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر») . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، والإشارة إلى شواهد له في «الإرواء» (٩٢٥) ، وإلى شذوذ لفظ: «ليس من امبر امصيام في امسفر» ؛ على لغة من يجعل لام التعريف ميماً .

179 - ٢٠٨٣ - (عن أنس بن مالك - رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير - قال : أغارت علينا خيل لرسول الله على . . .) . إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير أبي هلال الراسبي ؛ وبيان حاله ، وتخريج الحديث ، وذكر مخالفة في السند وتصحيحها ، وبيان المتابعات ، وذكر الاختلاف على أبي قلابة .

# ٤٤ - باب فيمن اختار الصيام

1۷۱ حرجنا مع رسول الله في بعض غزواته في حرب الله غزواته في حرب الله غزواته في حر شديد . . . ) . حديث صحيح . إسناد رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير مؤمل بن الفضل وهو ثقة ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ،

وبيان المتابعات.

١٧٢ (تنبيه): على شذوذ زيادة مع بيان ذلك.

١٧٣ ٤٥ ـ باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟

۱۷۳ - (عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري - صاحب النبي النبي على سفينة من الفسطاط في رمضان . . .) . حديث صحيح إسناده رجاله ثقات ؛ غير كليب بن ذهل الحضرمي وشيخه فإنهما مجهولان ، وتعقّب الشيخ الشوكاني وصاحب «عون المعبود» في توثيقهما رجال إسناده ، وتصحيح الحديث بالشواهد .

١٧٣ ٤٦ ـ باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

1۷۳ - ۲۰۸٦ - (عن نافع: أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة ؛ فلا يفطر ولا يقصر) . إسناده صحيح على شرط البخاري ، والحديث أخرجه البيهقي عن المصنف .

۱۷٤ ـ باب من يقول : صمت رمضان كله تحته حديث واحد . (انظره في «الضعيف»)

١٧٥ - باب في صوم العيدين

۱۷۵ ۲۰۸۷ ـ (عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول الله نهى عن صيام . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه . وتخريج الحديث من طرق أخرى ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٦٢) .

١٧٦ - ٢٠٨٨ - (عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى . . .) . إسناده صحيح على شرط

الشيخين ، وقد أخرجاه . وتخريج الحديث ، والإشارة إلى طرق أخرى مخرجة في «الإرواء» (٩٦٢).

#### ٤٩ ـ باب صيام أيام التشريق 144

٢٠٨٩ ـ (عن أبي مرة مولى أم هانئ : أنه دخل مع عبد الله بن عمرو 144 على أبيه عمرو بن العاص ، فقرب إليهما طعاماً . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٦٣) ، وذكر متابعة عند ابن خزيمة ، وذكر طريق أخرى للحديث .

٠ ٢٠٩٠ ـ (عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عليه : «يوم عرفة ، ويوم ۱۷۸ النحر، وأيام التشريق: عيدنا أهلَ الإسلام . . .») . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وكذا قال الحاكم والذهبي ، وصححه آخرون ؛ كما في «الإرواء» .

#### • ٥٠ ـ [باب] النهى أن يخص يوم الجمعة بصوم ۱۷۸

٢٠٩١ ـ (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : «لا يصوم أحدكم 144 يوم الجمعة ؛ إلا أن يصوم قبله بيوم ، أو بعده) . إسناده صحيح على شرط البخاري ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٥٩) ، و «الصحيحة» (٢٩٤٥) .

#### ٥١ ـ [باب] النهي أن يخص يوم السبت بصوم 149

٢٠٩٢ ـ (عن عبد الله بن بسر السُّلمي . . . «لا تصوموا يوم السبت إلا 149 فيما افترض عليكم ، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ، أو عود شجرة ؛ فليمضغه») . إسناده صحيح من الوجهين عن ثور بن يزيد ، وقد جاء من وجهين أخرين عنه . فهو مستفيض عنه . ذكر من صحح الحديث ، وقد أعله بعضهم بالاضطراب وليس بشيء ، لأنه اضطراب غير قادح ، كما هو مبين في «الإرواء» (٩٦٠) و«الصحيحة» (٣١٠١) ،

ودعوى نسخه مردودة .

## ١٨٠ - [باب] الرخصة في ذلك

۱۸۰ ۲۰۹۳ - (عن جويرية بنت الحارث: أن النبي الله دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، فقال: «أصمت أمس» قالت: لا . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري . ورواية سعيد بن أبي عروبة للحديث ، محفوظة .

۱۸۲ - ۲۰۹۶ - (عن ابن شهاب: أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت؛ يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي!). إسناده صحيح مقطوع، ولا يَردُّ حديث الثقة الصحيح. بيان الشيخ رحمه الله أن الحديث لا يرد بالنظر إلى بلد الراوي، وتوثيق خالد بن معدان وثور بن يزيد، والرد على من ضعفهما، وبيان جواز الرواية عن القدرية.

۱۸٤ - ۲۰۹٥ - (عن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر. يعني: حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت). رجاله ثقات، فهو صحيح ؛ إن كان الوليد سمعه من الأوزاعي. وأخرجه البيهقي.

# ١٨٥ - باب في صوم الدهر تطوعاً

۱۸۵ ۲۰۹۲ ـ (عن أبي قتادة: أن رجلاً أتى النبي فقال: يا رسول الله! كيف تصوم؟ فغضب رسول الله في من قوله . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه ، وتخريج الحديث .

١٨٦ ٢٠٩٧ ـ (زاد في رواية: قال: يا رسول الله! أرأيت صوم يوم الاثنين والخميس؟ قال: «فيه ولدت، وفيه أنزل عليَّ القرآن»). تصحيح إسناده، وتخريج الحديث.

٢٠٩٨ - (عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لقيني رسول الله عله 147 فقال: «ألم أحدث أنك تقول: لأقومن الليل، ولأصومن النهار؟!» . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه ، وتخريج الحديث.

٥٤ ـ باب في صوم أشهر الحرم

تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»

۱۸۸ ٥٥ - باب في صوم المحرَّم

٢٠٩٩ - (عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله عليه: «أفضل الصيام ۱۸۸ بعد شهر رمضان: شهر الله المحرم . . .») . إسناده صحيح على شرط الشيخين من الوجه الثاني ، وقد أخرجه مسلم . تخريج الحديث ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٥١).

٢١٠٠ - (عن ابن عباس: أن رسول الله عليه ...) . إسناده صحيح 119 على شرط مسلم ، وقد أخرجه هو والبخاري ، وتخريج الحديث .

> 19. ٥٦ - باب في صوم شعبان

٢١٠١ - (عن عائشة قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله أن 19. يصومه: شعبان ، ثم يصله برمضان) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وتخريج الحديث.

> ٥٧ ـ باب في صوم شوال 191

تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»

٥٨ - باب في صوم ستة أيام من شوال 191

٢١٠٢ - (عن أبي أيوب عن النبي على قال: «من صام رمضان، ثم 191 أتبعه بست من شوّال ؛ فكأنما صام الدهر») . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه ، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٥٠) ، وقد صححه ابن القيم وأطال النفس فيه في «التهذيب» .

# ١٩٢ ٥٥ ـ باب كيف كان يصوم النبي عليه ؟

۱۹۲ - (عن عائشة قالت: كان رسول الله على يصوم ، حتى نقول: لا يفطر ، ويفطر . . .) . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وتخريج الحديث من طرق مع ذكر ألفاظ أخرى فيه .

۱۹۳ - ۲۱۰۶ - (عن أبي هريرة عن النبي الله . . . . بمعناه ، زاد : كان يصومه إلا قليلاً ، بل كان يصومه كُلَّهُ) . إسناده حسن ، رجاله رجال مسلم ، الا أنه روى لحمد بن عمرو متابعة . بيان أن ذكر أبي هريرة فيه وهم ! والصواب أنه من مسند عائشة أو من مسند أم سلمة كما رواه النسائي وغيره ، وتبيين ذلك .

# ١٩٥ - باب في صوم يوم الاثنين والخميس

۱۹۵ - (عن مولى أسامة بن زيد: أنه انطلق مع أسامة إلى (وادي القرى) في طلب مال له ، فكان يصوم يوم الاثنين والخميس . . .) . حديث صحيح إسناده ضعيف ؛ لجهالة مولى قدامة ومولى أسامة ، لكن له طرق أخرى عن أسامة ، وشاهد من حديث أبي هريرة ، مخرجة في «الإرواء» (٩٤٨) .

# ١٩٦ - باب في صوم العشر

١٩٦ - ٢١٠٦ - (عن بعض أزواج النبي على قالت: كان رسول الله على المحوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء . . .) . إسناده صحيح ، رجاله ثقات معروفون غير هنيدة بن خالد ؛ وبيان حاله وحال امرأته ، وقد

Y . 1

اختلف على الحر بن الصباح في إسناده ومتنه . أما الإسناد فعلى وجوه أربعة ، ذكرها ، وبيان الأصح منها والكلام عليها .

19۸ وأما الاختلاف في المتن ؛ فهو على وجوه أربعة أيضاً ذكرها ، والترجيح بينها ، وذكر متابع للحر بن الصباح والكلام عليه .

۱۹۹ ۲۱۰۷ ـ (عن ابن عباس قال: قال رسول الله على : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري . تخريج الحديث ، وذكر متابعة لأحد الرواة ، والحديث مخرج في «الإرواء» (۸۹۰ و ۹۵۳) .

### ٦٢ ـ باب في فطر العشر

7٠١ حائماً العشر الله على صائماً العشر قط) . إسناده صحيح على شرط البخاري . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عن إبراهيم ، وقد علقه الترمذي ، وأشار إلى اختلاف في الحديث ، وترجيح الصحيح منها .

# ٢٠٢ - باب في صوم عرفة بعرفة

۲۰۲ - (عن أم الفضل بنت الحارث: أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله على ، فقال بعضهم: هو صائم . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه وتخريج الحديث ، وذكر متابعة مع تخريجها ، وطريق أخرى للحديث مختصرة .

## ۲۰۳ عاشوراء ۲۰۳

٢٠٣ - ٢١١٠ ـ (عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوماً يوماً يصومه قريش في الجاهلية . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة لهشام بن عروة .

- ۲۰۵ ۲۱۱۲ (عن ابن عباس قال: لما قدم النبي الله المدينة؛ وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك؟ . . .) . إسناده صحيح على شرط البخاري ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة لأحد رواته .
  - ٢٠٦ ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع
- ۲۰۲ ۲۱۱۳ (عن أبي غطفان قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: حين صام النبي على يوم عاشوراء ، وأمرنا بصيامه . . .) . إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير المهري ، وهو ثقة وقد توبع ، وتخريج الحديث .
- ۲۰۷ ۲۱۱۶ (عن الحكم بن الأعرج قال: أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام ، فسألته عن صوم يوم عاشوراء . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه ، وتحريج الحديث .

۲۰۸ عنون عضل صومه

تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»

۲۰۸ عباب في صوم يوم وفطر يوم

۱/۲۱۱۰ - (عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله على : «أحب الصيام إلى الله تعالى : صيام داود ، وأحب الصلاة إلى الله . . .») . إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجاه . تخريج الحديث وهو في «الإرواء» (٩٤٥) .

# ۲۰۹ عباب في صوم الثلاث من كل شهر

۲۰۹ - ۲/۲۱۱۰ - (عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله علم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة . . .) . حديث صحيح . إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن ملحان ؛ بيان حاله ، وقد توبع ، وتخريج الحديث ، وذكر شاهد له . مخرج في «التعليق الرغيب» و«الإرواء» .

٦٩ ـ باب مَن قال : الاثنين والخميس

ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا . (انظر «الضعيف»)

٧١٠ - باب من قال : لا يبالي من أي الشهر

٢١٢ ٢١١٧ - (عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله على يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم . . .) . إسناده صحيح على شرط البخاري ، وقد أخرجه مسلم . وتخريج الحديث ، وذكر متابعة مع تخريجها .

٢١٣ - باب النية في الصيام

7۱۳ - (عن حفصة زوج النبي على : أن رسول الله على قال : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر ؛ فلا صيام له») . إسناده صحيح وإحالة البحث على «الإرواء» (٩١٤) .

414

719

#### ٧٢ ـ باب في الرخصة في ذلك

المحادث على يسار رسول الله على . . .) . حديث صحيح . فقطمة ، فجلست على يسار رسول الله على . . .) . حديث صحيح . إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين غير راو حسن الحديث ، وقدحسن الحافظ العراقي إسناده ، تخريج الحديث ، وذكر طريق ثان له مداره على سماك بن حرب ، وقد اختلف عليه في إسناده ؛ بيان ذلك ، وذكر متابعة له مع تخريجها ، وبيان أن ذكر (الفتح) فيه منكر .

### ٧٣ ـ باب من رأى عليه القضاء

تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»

# ٧٤ ـ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

۲۱۹ - (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد - إلا بإذنه ؛ غير رمضان . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عند البخاري ، والإحالة على «الإرواء» و«الترغيب» للزيادة .

ونحن عنده فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوان بن المعطل . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين . وتخريج الحديث ، وبيان المتابعات ،

وقد أُعلَّ بما لا يقدح كما بينه الحافظ وابن القيم ، والتنبيه على خطأ في العزو .

# ٧٥ ـ باب في الصائم يدعى إلى الوليمة

777

۲۲۲ ۲۱۲۳ (إذا دعي أحدكم ؛ فليجب . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه مسلم . تخريج الحديث ، وذكر متابعة لهشام بن حسان .

## ٧٦ ـ باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام

774

٢٢٣ - ٢١٢٤ - (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام وهو صائم ؛ فليقل: إني صائم»). إسناده صحيح على شرط البخاري. تخريج الحديث، وذكر متابعة عن أبي هريرة بسند جيد.

## ٧٧ ـ باب الاعتكاف

277

٢٠٢٥ - (عن عائشة: أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ؛ حتى قبضه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة ، وشاهد مع تخريجه .

الأواخر من رمضان ، فلم يعتكف عاماً ، فلما كان العام المقبل . . .) . الأواخر من رمضان ، فلم يعتكف عاماً ، فلما كان العام المقبل . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجه . تخريج الحديث ، وله شاهد من حديث أبى هريرة وحديث أنس ، مع تخريجهما .

۲۲۲ ۲۱۲۷ - (عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف ؛ صلى الفجر ثم دخل معتكفه . . .) . إسناده صحيح على شرط

74.

الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، ووصل المعلقات عن يحيى بن سعيد وابن إسحاق والأوزاعي ، وبيان أن لفظ : عشرين خطأ ، والصواب : عشراً .

۲۲۸ ۲۱۲۸ - (وفي رواية معلقة: اعتكف عشراً من شوال). وصلها مالك،
وعنه البخاري.

# ٧٨ ـ باب أين يكون الاعتكاف؟

۲۲۸ - (عن ابن عمر: أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان...). إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ غير المهري، وهو ثقة، وقد توبع، وتخريج الحديث.

۲۲۹ - (عن أبي هريرة قال: كان النبي ينه يعتكف كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قبض فيه . . .) . إسناده حسن ؛ للخلاف المعروف في أبي بكر وهو ابن عياش ، والحديث صحيح ؛ له شواهد ، منها ما تقدم (۲۱۲٦) ، وهو مخرج هناك ، وقد أخرجه البخاري .

# ٧٩ ـ باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

٢٣٠ - (عن عائشة قالت: كان رسول الله الله الله التكف؛ يدني إلى رأسه فأرجّلُهُ . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه على خلاف بين مالك والليث ، ولا يضر في صحته مع بيان ذلك ، وترجيح الصواب . وتخريج الحديث ، وبيان من وصل المعلقات عن يونس ومعمر .

٢٣٢ - (عن عائشة قالت: كان رسول الله على يكون معتكفاً في المسجد، فيناولني رأسه من خلل الحجرة؛ فأغسِلُ رأسه . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ إن كان حماد هو ابن زيد، وعلى شرط

مسلم ؛ إن كان ابن سلمة . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عن عائشة وقد أخرجاه .

۲۳۳ - (عن صفیة قالت: كان رسول الله علی معتكفاً ، فأتیته أزوره لیلاً ، فحدثته ، ثم قمت فانقلبت ، فقام معی لیقلبنی . . .) . إسناده صحیح علی شرط الشیخین ، غیر ابن شبویه ، وهو ثقة وقد توبع ، وقد أخرجاه . تخریج الحدیث ، وبیان مخالفة ومتابعاتها .

٢٣٤ ٢٣٤ ـ (وفي رواية عنها . . . بهذا ؛ قالت : حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة . . .) . إسناده صحيح على شرط البخاري ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عن شعيب والتنبيه على أخطاء وقعت في «سنن الدارمي» .

## ٨٠ ـ باب المعتكف يعود المريض

7٣٥ - (عن عائشة: أنها قالت: السُّنَّةُ على المعتكف: أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يس امرأة، ولا يباشرها...). إسناده حسن. رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم؛ على ضعف يسير في عبد الرحمن بن إسحاق، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، ورد إعلال المصنف لحديثه بتابعتين، فالحديث في حكم المرفوع، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٦٦).

۲۳۷ - (عن ابن عمر: أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلةً . . . عند الكعبة ، فسأل النبي الله الله الكلية عليه الله تعالى الحديث وإسناده دون تعليق عليهما .

٢٣٧ ٢١٣٧ - (زاد في رواية: فبينما هو معتكف؛ إذ كبر الناس، فقال: ما هذا يا عبد الله ؟! قال: سَبْيُ هوازن، أعتقهم النبي على ...).

حديث صحيح مدار إسناديه على عبد الله بن بديل وفيه ضعف ، وقد صح الحديث من غير طريق ، وحذف زيادتين من الحديث لا تصحان ، وتحقيق القول فيهما ، وأما سائر الحديث فصحيح ؛ عند الشيخين وغيرهما ، مع ذكر متابعة ، ويأتى في «الأيمان والنذور» .

# ٨١ ـ باب في المستحاضة تعتكف

247

٢١٣٨ ـ (عن عائشة رضى الله عنها: اعتكفت مع النبي عليه امرأة من 247 أزواجه ؛ فكانت ترى الصفرة والحمرة . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري . تخريج الحديث ، وذكر متابعة مرسلة صحيحة .

# ٩ ـ أول كتاب الجهاد

721

١ - باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو

721

٢١٣٩ ـ (عن أبى سعيد الخدري: أن أعرابياً سأل النبي على عن 781 الهجرة؟ فقال: «ويحك! إن شأن الهجرة شديد . . .») . إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير مؤمل بن الفضل وهو ثقة ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة على شرطهما ، والإسناد مسلسل بالتحديث عند مسلم ، ورواية للبخاري .

 $^{(*)}$  (عن شريح قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة؟ 727 فقالت: كان رسول الله على يبدو إلى هذه التلاع . . . ) . حديث صحيح إسناده رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم ، إلا أنه أخرج لشريك متابعة ؛ لسوء حفظه ، وقد أخرجه دون البداوة إلى التلاع» . تخريج الحديث ، مع ذكر زيادة صحيحة ، وتخريجها .

<sup>(\*)</sup> كذا أصل الشيخ رحمه الله ؛ قفز في الترقيم . (الناشر) .

### ٢٤٣ ٢ ـ باب في الهجرة ؛ هل انقطعت؟

- 7٤٣ ٢٢٤١ (عن معاوية قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة . . .») . إسناده رجاله ثقات غير أبي هند؛ فإنه مجهول ، لكنه قد توبع ؛ كما هو مبين في «الإرواء» (١٢٠٨) .
- ۲۲٤۲ (عن ابن عباس . . . «لا هجرة ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم ؛ فانفروا») . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وله شواهد ؛ كما هو مبين في «الإرواء» (١١٨٧) .
- 7٤٤ (عن عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلست عنده ، فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله . . .) . إسناده صحيح على شرط البخاري ، وقد أخرجه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة لشعبة ، وألفاظ أخرى للحديث .

# ٣ ـ باب في سكنى الشام

7٤٦ - (عن ابن حوالة قال: قال رسول الله على: «سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنوداً مـجندة: جند بالشـام، وجند باليـمن، وجند بالعراق»). إسناده صحيح. الكلام على بعض رجاله، والإشارة لطرق أخرى مخرجة في «فضائل الشام».

# ۲٤٧ ع ـ باب في دوام الجهاد

٧٤٧ - ٢٢٤٥ - ٢٧٤ عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله على : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وهو مخرج في «الصحيحة» (١٩٥٩) .

٥ - باب في ثواب الجهاد

٢٤٧ - (عن أبي سعيد عن النبي في : أنه سئل : أيُّ المؤمنين أكمل إياناً؟ قال : «رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وهو مخرج في «الإرواء» (١١٩٣) .

٢٤٨ عن السيّاحة

٢٤٨ ٢٤٨ - (عن أبي أمامة: أن رجلاً قال: يا رسول الله! ائذن لي في السياحة؟ قال النبي الله : «إن سياحة أمتي: الجهاد في سبيل الله تعالى»). إسناده حسن ، إن سلم من اختلاط العلاء بن الحارث؛ فإنه ثقة ، وبيان حال القاسم أبي عبد الرحمن ، وتناقض العراقي ، وذكر شاهد للحديث ، وتخريجه ، وفي سنده ضعيفان ، وبيان خطأ صاحب «المشكاة».

# ٢٥٠ ٧ ـ باب في فضل القَفْل في سبيل الله تعالى

٢٥٠ - ٢٢٤٨ - (عن عبد الله بن عمرو عن النبي علي قال: «قفلة كغزوة»). تصحيح إسناده ، رجاله كلهم ثقات ، وتخريج الحديث.

٢٥٠ ٨ ـ باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

٩ - باب في ركوب البحر في الغزو

ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا . (انظر «الضعيف»)

١٠ - باب في فضل الغزو في البحر

۲۰۱ - ۲۲٤٩ - (عن أنس بن مالك قال : حدثتني أم حرام بنت مِلْحَانَ أخت أم سليم : أن رسول الله على قال عندهم ، فاستيقظ . . .) . تصحيح إسناده

على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وله طرق أخرى ، وتخريج الحديث .

- ۲۰۲ (ومن طريق ثانية عنه قال: كان رسول الله على إذا ذهب إلى قباء؛ يدخل على أمِّ حِرام بنت مِلْحان . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، والإشارة إلى طرق أخرى له عن أنس وأمِّ حرام .
- ٢٥٣ (عن أخت أم سُلَيم الرُّمَـيْـضاء قـالت: نام النبي الله المناده فاستيقظ ، وكانت تغسل رأسها ، فاستيقظ وهو يضحك . . .) . إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري . تخريج الحديث ، وبيان تحريف لفظ لم يتنبّه له حبيب الرحمن الأعظمي .
- ٢٥٤ (عن أم حرام عن النبي إلى أنه قال: «المائد في البحر الذي يُصيبُه القيء؛ له أجر شهيد»). إسناده حسن أو صحيح، رجاله كلهم ثقات، على كلام يسير في الرّمْليّ، مع تخريج الحديث في «الإرواء» (١٩٩٤).
- ٢٥٤ (عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله على قال: «ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازياً في سبيل الله ؛ فهو ضامن على الله حتى يتوفّاه . . .») . إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات . تخريج الحديث ، وبيان وَهْم المنذري وصاحب «عون المعبود» في العزو .

# ٢٥٦ - باب في فضل من قَتَلَ كافراً

٢٥٦ - (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : «لا يجتمع في النار كافرٌ وقاتله أبداً»). إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه. تخريج الحديث، وبيان وَهْم عند الحاكم والذهبي.

٢٥٧ - ١٢ ـ باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين

۲۵۷ - (عن بریدة قال: قال رسول الله علی : «حرمة نساء الجاهدین علی القاعدین: کحرمة أمّهاتهم . . .) . إسناده صحیح علی شرط مسلم ، وقد أخرجه . تخریج الحدیث من طرق ، وذکر زیادة فیه .

٢٥٩ ـ باب في السرية تُخفقُ

١٦٠ عباب في تضعيف الذكر في سبيل الله

تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»

۲۹۰ د باب فیمن مات غازیاً

٢٦٠ (عن أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله على يقول: «من فصل في سبيل الله فمات . . .») . أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى نقله إلى «الضعيف» ، فهو هناك برقم (٤٣١) .

٢٦٠ عباب في فضل الرباط

٢٦٠ (عن فَضالة بن عبيد أن رسول الله على قال: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط؛ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمّن من فتّان القبر»). إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير عمرو بن مالك، وهو ثقة. تخريج الحديث، وذكر شاهد له عن عقبة بن عامر.

### ٢٦٢ عالى الله تعالى ١٧ - باب في فضل الحَرْس في سبيل الله تعالى

277 - (عن سهل ابن الحنظلية: أنهم ساروا مع رسول الله على يوم (حُنين) ، فأطنبوا السير ، حتى كانت عشيةً . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم كما تقدم (٨٥٠) تخريج الحديث ، وذكر متابعة لأحد الرواة .

#### ۲۲۳ ماب کراهیة ترك الغزو

۲۲۳ - ۲۲۲۰ ـ عن أبي هريرة عن النبي على قال: «من مات ولم يغزوُ ، ولم يحدث نفسه بالغزو ؛ مات على شُعبة من النفاق») . إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير عبدة بن سليمان المروزي ، وهو ثقة ، وقد توبع عند مسلم وغيره ، وقد أخرجه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة لأحد الرواة .

٢٦٤ ٢٦٦١ - (عن أبي أمامة عن النبي على قال : «من لم يغزُ ، أو يُجَهِّز غازياً ، أو يَخْلُفْ غازياً في أهله بخير ؛ أصابه الله بقارعَة قبل يوم القيامة) . تحسين إسناده وتخريج الحديث .

770 ٢٢٦٢ ـ (عن أنس أن النبي على قال : «جاهدوا المشركين : بأموالكم ، وأنفسكم ، وألسنتكم») . إسناده صحيح على شرط مسلم . تخريج الحديث ، وذكر متابعة مع تخريجها ، وذكر زيادة صحيحة .

### ٢٦٥ ـ باب في نسخ نفير العامة بالخاصة

770 ٢٢٦٣ ـ (عن ابن عباس قال : ﴿ إِلا تنفرو يعذبكم عذاباً أليماً ﴾ ، و : ﴿ وما كان لأهل المدينة ﴾ إلى قوله : ﴿ يعملون ﴾ ؛ نسختها الآية التي تليها : ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافّة ﴾ ) . إسناده حسن ، رجاله كلهم ثقات ؛ على خلاف في بعضهم ، وقد أخرجه البيهقي ، ومضى في أول «النكاح» (١٨٢٢) .

### ٢٦٦ ع. باب في الرخصة في القعود من العذر

۲۲۸ ۲۲۲۵ (عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «لقد تركتم في المدينة أقواماً ، ما سرتم مسيراً ، ولا أنفقتم من نفقة . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه البخاري . تخريج الحديث ، والإشارة إلى شاهد له عند مسلم وغيره .

#### ٢٦٩ عاب ما يجزي من الغزو

779 - (عن زيد بن خالد الجهني: أن رسول الله على قال: «من جهّز غازياً في سبيل الله؛ فقد غزا، ومن خَلَفَهُ في أهله بخير؛ فقد غزا»). إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه. تخريج الحديث، والإشارة إلى طرق أخرى ومتابعة.

۲۷۰ ۲۲۲۷ - (عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله بعث إلى بني (لحْيان) ، وقال: «لِيَخرُجْ مِنْ كلِّ رجلين رَجُلٌ» . . .) . إسناده حسن ، وهو على شرط مسلم ، ورجاله كُلُّهم ثقات ؛ غير يزيد بن أبي سعيد ؛ فإنه غير مشهور ، وقد توبع . تخريج الحديث ، وذكر متابعة لأحد الرواة .

### ٢٧٢ - باب في الجرأة والجبن

440

وهو مخرج في «الصحيحة» (٥٦٠).

## ٢٧٢ ٢٣ ـ باب في قوله تعالى : ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَة ﴾

۲۷۲ - (عن أسلم أبي عسمسران قال: غسزونا مِن المدينة نريد القسطنطينية ، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، والروم مُلْصِقو ظهورهم بحائط المدينة ، فحمل رجل على العدوق . . .) . إسناده صحيح ، ورجاله على شرط مسلم ؛ غير أسلم أبي عمران ، وهو ثقة . بيان وهم عند الحاكم والذهبي ، و الحديث مخرج في «الصحيحة» رقم (۱۳) .

### ٢٤ ـ باب في الرمي

٢٧٤ - (عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله وهو على المنبر يقول: «﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا استطعتُم مِن قَوَّةٌ ﴾ ؛ ألا إن القوّة الرّمي . . .) . إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير ثمامة ، فهو على شرط مسلم وحده ، وقد أخرجه هو وغيره ، وهو مخرج في «الإرواء» (١٥٠٠/٣٢٥/٥) .

### ٢٥ ـ باب في من يغزو ويلتمس الدنيا

٢٧٥ - (عن معاذ بن جبل عن رسول الله على أنه قال: «الغزو غزوان: فأمّا من ابتغى وجه الله ، وأطاع الإمام ، وأنفق الكريمة . . .) .
إسناده حسن أو صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، والمقال الذي في بقية لا يُعلُّه ، وتخريج الحديث .

٢٧٦ - (عن أبي هريرة: أن رجلاً قال : يا رسول الله ! رجل يُريد الجهاد في سبيل الله ؛ وهو يبغي عَرَضاً من عَرَضِ الدنيا؟ فقال: «لا أَجْرَ لَهُ» . فأعظم الناس . . .) . حديث حسن . إسناده ضعيف ، رجاله

ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن مكرز ؛ لا يعرف ، لكن الحديث يعضُدُه شاهد عند النسائي ؛ جوّد إسناده المنذري كما في «الترغيب» ، وتخريج الحديث.

#### ٢٦ ـ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا **YVV**

٢٢٧٣ ـ (عن أبي موسى: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله على ، فقال: 444 إِن الرجل يقاتل للذُّكْر ، ويقاتل ليُحْمَد كه ويقاتل ليَغْنَم . . .) . تصحيح إسنادُه على شرط الشيخين ؛ غير حفص بن عمر فمن رجال البخاري ؛ وقد توبع ؛ كما في الذي بعده .

٢٢٧٤ - (وفي رواية : عن عمرو بن مُرّة قال : سمعت من أبى وائل 277 حديثاً أعجبنى . . . فذكر معناه) . إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير أبي داود الطيالسي صاحب «المسند» ؛ وهو ثقة من رجال مسلم ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وهو في «مختصر صحيح البخاري».

#### ٢٧ ـ باب في فضل الشهادة 779

٢٢٧٥ ـ (عن ابن عباس قال: قال رسول الله على : «لمّا أصيب 449 إخوانكم بأحُد ؛ جعل الله أرواحهم في جَوْف طيْر خُضْر . . .) . حديث حسن . إسناده رجاله ثقات رجال مسلم ؛ إلا ابن إسحاق وأبا الزبير فإنهما مُكلِّسان . تخريج الحديث ، وذكر شاهد من حديث ابن مسعود عند مسلم ؛ كما في «الآيات البينات» ، وذكر مخالفة .

٢٢٧٦ ـ (عن حسناء بنت معاوية : حدَّثني عمي قال : قلت للنبي ۲۸. على : من في الجنة؟ قسال : «النبيُّ في الجنة ، والمولود في الجنة ، والوئيد في الجنة»). إسناده جيّد ؛ رجاله ثقات ؛ لولا جهالة حسناء .

تخريج الحديث ، والإشارة إلى شواهد الحديث .

#### ۲۸ ـ باب الشهيد يشفع

117

۲۸۱ ۲۲۷۷ ـ (عن نِمْران بن عتبة الذِّماري قال : دخلنا على أمَّ الدرداء ونحن أيتام ، فقالت : أبشروا . . .) . حديث صحيح . إسناده ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير نمران بن عتبة ، وللحديث شواهد يتقوى بها ، مخرجة في «أحكام الجنائز» للشيخ ، وتخريج الحديث .

# ۲۹ ـ باب في النور يُرى عند قبر الشهيد

717

٢٨٢ - (عن عبيد بن خالد السُّلَمِيِّ قال : آخى رسول الله بين رجلين ، فقُتِلَ أحدهما ومات ، الآخر بعده بجمعة أو نحوها . . .) . تصحيح إسناده ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن ربيعة ؛ مختلف في صحبته ، وتخريج الحديث .

#### ٣٠ ـ باب في الجعائل في الغزو

274

تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»

#### ٣١ ـ باب الرخصة في أخذ الجعائل

777

۲۸۳ - (عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله على قال: «للغازي أجره ، وللجاعل أجره وأجر الغازي»). تصحيح إسناده ، رجاله كلهم ثقات معرفون ؛ غير ابن شُفَيّ ؛ وهو ثقة ، وتخريج الحديث ، وهو مخرج في «الصحيحة» (۲۱۵۳).

### ٣٢ ـ باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة

272

٢٨٤ - ٢٢٨٠ - (عن يعلى ابن مُنْيَة قال : أذَّن رسول الله على بالغزو وأنا شيخ كبير ، ليس لي خادم ، فالتمستُ أجيراً يكفيني . . .) . تصحيح

إسناده ، رجاله ثقات معرفون ؛ غير عاصم بن حكيم ؛ بيان حاله ، وتخريج الحديث .

### ٢٨٥ عبر عبر الرجل يغزو وأبواه كارهان

الم ٢٨٥ - (عن عبد الله بن عمرو . . . فقال الم الم ٢٨٥ - (عن عبد الله بن عمرو . . . فقال فأضح كُهُما كما أَبْكَيْتَهُما») . تصحيح إسناده على شرط البخاري ؛ غير السائب والد عطاء ، وهو ثقة ، والحديث أخرجه البيهقي ، وهو مخرج في «الإرواء» (١١٩٩) .

۲۸۲ ۲۸۲ - (وفي طريق أخرى عنه قال: جاء رجل إلى النبي على ١٠٤٠ منه قال: بنا رسول الله ! أجاهد؟ قال: «ألك أبوان؟» . قال: نعم . قال: «ففيهما فجاهد») . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وهو مخرج في «الإرواء» (١١٩٩) ، والإشارة إلى طرق وشواهد له تقدمت .

۲۸۷ - (عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً هاجر إلى رسول الله على من اليمن فقال: «هل لك أحدٌ باليمن؟». قال: أبواي . . .) . حديث صحيح . إسناده ضعيف ، والعلّة هو درّاج ، ولكنه صحيح بشواهده ، كما في «الإرواء» .

### ٣٤ ـ باب في النساء يغزون

۲۸۷ - ۲۲۸٤ - (عن أنس قال: كان رسول الله على يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ، ويُداوين الجَرْحي). تصحيح إسناده ، رجاله ثقات رجال مسلم ، وقد أخرجه ، وتخريج الحديث .

### ٣٥ ـ باب في الغزو مع أئمة الجور

ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر «الضعيف»)

#### ٣٦ ـ باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو

۲۸۸ - (عن جابر بن عبد الله حدث عن رسول الله على : أنه أراد أن يغزو ، فقال : «يا معشر المهاجرين والأنصار! إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مالٌ ولا عشيرة . . .») . تصحيح إسناده ؛ رجاله كلهم ثقات ، وتخريج الحديث .

### ٣٨٩ - باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة

۲۸۹ - (عن ابن زُغب الإيادي قال: نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي، فقال لي: بعثنا رسول الله النه النه النه على أقدامنا...). تصحيح إسناده ؛ رجاله ثقات معروفون ؛ غير ابن زغب الإيادي ، مختلف في صحبته ، وترجيح الشيخ لِصُحْبته بعد نفيها ، وتخريج الحديث ، وذكر متابعة مع تخريجها .

### ۲۹۱ - باب فی الرجل یشری نفسه

ربنا من رَجُلِ غزا في سبيل الله ، فانهزم - يعني - أصحابُهُ ...) . حديث حسن . إسناده رجاله كلهم ثقات رجال «الصحيح» ؛ إلا أن ابن السائب كان اختلط . تخريج الحديث ، والإشارة إلى أنه مخرج في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٣٨٤) .

# ٢٩٢ ٣٩ ـ باب فيمن يُسْلِم ويُقْتَل مكانَّهُ في سبيل الله عز وجل

۲۹۲ - (عن أبي هريرة: أن عمرو بن أُقيْش كان له رباً في الجاهلية، فكره أن يُسْلِمَ حتى يأخُذَه، فجاء يومَ أُحُد . . .) . تحسين إسناده، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ إلا أنه إنما أخرج لحمد بن عمرو مقروناً، وتخريج الحديث .

#### ٤٠ ـ باب في الرجل يموت بسلاحه

794

۲۹۳ ۲۲۸۹ - (عن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر؛ قاتل أخي قتالاً شديداً، فارتد عليه سيفُه فقتله). إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه مسلم. ذكر مخالفات فيه، ومتابعة عند الشيخين.

### ٤١ ـ باب الدعاء عند اللقاء

495

٢٩٤ - (عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على: «ثنتان لا تُردّان ـ أو قلّما تُردّان ـ: الدعاء عند النداء ، وعند البأس . . .») . إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير الزمعي ، وهو صدوق سيئ الحفظ ، وقد توبع . وتخريج الحديث ، وهو مخرج ـ مع شواهد للزيادة ـ في «الصحيحة» (١٤٦٩) .

### ٤٢ ـ باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة

490

790 - (عن معاذ بن جبل حدّثهم أنه سمع رسول الله على يقول: «من قاتل في سبيل الله و فواق ناقة و بنت له الجنة . . .») . حديث صحيح . إسناده رجاله موثقون ، لولا أن بقية بن الوليد مدلس ؛ وقد عنعنه ، تخريج الحديث ، وذكر متابعتين عن مالك بن يخامر مع تخريجها .

# ٢٩٧ - باب في كراهية جَزِّ نواصي الخيل وأذنابها

۲۹۷ - (عن رجل - وفي رواية عن عُتبة بن عبد السُّلَميِّ - أنه سمع رسول الله على يقول: «لا تقصوا نواصي الخيل ، ولا معارفها . . .») . حديث صحيح ، لكن إسناده ضعيف ؛ لجهالة نصر الكناني . ذكر طريق للحديث حسنة ، وتخريجه .

٣.,

#### ٤٤ ـ باب فيما يستحب من ألوان الخيل

۲۹۸ - (عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «يُمْنُ الْحَيْل في شُعُوها»). إسناده حسن ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير عيسى ابن عليّ ، وهو صدوق مُقلٌ كما في «التقريب». تخريج الحديث ، وذكر متابعتين مع تخريجهما ، والإشارة إلى طريقين ، خرّجهما الشيخ رحمه الله في «التعليق الرغيب».

### ٢٩٩ ع ل على الأنثى من الخيل فَرَساً؟

٢٩٩ - ٢٢٩٤ - (عن أبي هريرة: أن رسول الله على كان يُسمِّي الأنثى من الخيل فرساً). إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير الرَّقِّيِّ والحديث مخرج في «الصحيحة» (٢١٣١).

### ٤٦ ـ باب ما يُكْرَهُ من الخيل

۳۰۰ والشّكال من الخيل . وعن أبي هريرة قال : كان النبي على يُكْرهُ الشّكال من الخيل . والشّكالُ أن يكون الفرسُ في رجله اليُمنى بياض ، وفي يده اليُسرى بياض . . . ) . تصحيح إسناده على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه . تخريج الحديث ، وبيان إمامة شعبة ؛ فلا ينظر لمن وهمه دون دليل .

### ٣٠١ ٤٧ - باب ما يُؤمَرُ بِهِ من القيام على الدوابِّ والبهائم

٣٠١ - (عن سهل ابن الحنظلية قال : مَرَّ رسول الله به ببعير قد لَحِقَ ظهرُهُ ببطنه ، فقال : «اتقوا الله في هذه البهائم المُعْجَمَة ؛ فاركبُوها صالحةً ، وكلوها صالحةً ») . إسناده صحيح ، رجاله رجال البخاري ؛ غير محمد بن مهاجر ، فهو من رجال مسلم ، وقد أخرجه ابن خزيمة ، وهو مخرِّج في «الصحيحة» (٢٣) .

4.5

4.8

۳۰۳ - ۲۲۹۸ - (عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «بينما رجل يمشي بطريق؛ فاشتد عليه العطش، فوجد بئراً، فنزل فيها . . .») . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه وغيرهما ، وهو مخرج في «الصحيحة» (۲۹) .

#### ٤٨ ـ باب في نزول المنازل

٣٠٤ - ٢٢٩٩ - (عن أنس بن مالك قال: كُنّا إذا نزلنا منزلاً ؛ لا نُسَبِّحُ حتى نَجُلَّ الرِّحال) . إسناده صحيح على شرط مسلم .

## ٤٩ ـ باب في تقليد الخيل بالأوتار

٣٠٤ - ٢٣٠٠ - (عن أبي بشير الأنصاري . . . «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، ولا قلادة إلا قطعت») . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه ، وتخريج الحديث .

## ٥٠ - باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها

٣٠٥ - ٢٣٠١ - (عن أبي وهب الجُـشَمِيِّ ... «ارتبطوا الخَـيْلُ ، وامسحوا بنواصيها وأعجازها - أو قال : أكفالها - ، وقلّدوها ...») . حديث حسن . إسناده رجاله ثقات ؛ غير عقيل بن شبيب ، فلم يوثقه غير ابن حبّان ، فهو مجهول . تقوية الحديث بالشواهد ، وتخريجه .

4.7

4.4

41.

### ٥١ ـ باب في تعليق الأجراس

٣٠٦ - (عن أم حبيبة عن النبي قال: «لا تصحبُ الملائكة رُفقةً فيها جَرَسٌ»). حديث صحيح بما بعده. إسناد رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير أبي الجرّاح ، وهو مجهول الحال ، وقد وثقه ابن حبّان. تخريج الحديث ، والإشارة إلى طرق أخرى له.

٣٠٧ - (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «لاتصحب الملائكة رُفقةً فيها كلبٌ أو جرس»). تصحيح إسناده على شرط مسلم، وقد أخرجه، وتخريج الحديث، وهو مخرج في «الصحيحة».

٣٠٨ ٢٣٠٤ ـ (وعنه: أن النبي عليه قال: في الجَرَس: «مِزْمارُ الشيطان»). تصحيح إسناده على شرط مسلم، وقد أخرجه، وتخريج الحديث.

#### ٥٢ ـ باب في ركوب الجلالة

۳۰۸ ۲۳۰۵ - (عن ابن عمر قال: نُهي عن ركوب الجلالة). إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه البيهقى.

٣٠٩ - ٢٣٠٦ - (وعنه قال: نهى رسول الله عن الجلالة - في الإبل - أن يُركَبَ عليها) . إسناده حسن . رجاله كلهم ثقات ؛ وفي بعضهم كلام لا يضر ، وقد أخرجه البيهقي ، والإشارة إلى طرق أخرى للحديث ، إحداها مخرّجة في «الإرواء» (٨/١٥٠) .

### ٥٣ - باب في الرجل يُسَمِّي دابَّته

۳۱۰ ۲۳۰۷ - (عن معاذ قال: كنت رِدْفَ رسول الله على حمار يُقال له : عُفَيْرٌ). إسناده على شرط الشيخين؛ غير هنّاد بن السري، فهو على شرط مسلم وحده، لكنه قد توبع، وقد أخرجاه. الكلام على رجال الإسناد، وتخريج الحديث وذكر متابعات له وطرق، مع تحقيق القول في

ورود كلمة (الحمار) في الحديث.

بيان العلل التي أَوْهَتْ رواية يزيد بن عطاء البزّاز عن تقوية حديث الباب ، وبيان وهم وقع للحافظ .

٣١٥ عند النفير: يا خيل الله ! اركبي !

تحته حديث واحد . (انظره في «الضعيف»)

٥٥ ـ باب النهى عن لعن البهيمة

العنة ، فقال : «ما هذه؟» . قالوا : فلانة لعنت راحلتها . فقال . . .) . لعنة ، فقال : «ما هذه؟» . قالوا : فلانة لعنت راحلتها . فقال . . .) . إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، وقد أخرجه . تخريج الحديث ، وذكر شاهد من حديث أبي برزة ، وأخر عن عائشة ، وتعدّد الموايات ، والإحالة على «الإرواء» الفاط الرواية بما يدلّ على تعدد الروايات ، والإحالة على «الإرواء» (٢١٨٤) لزيادة البيان .

٣١٦ عباب في التحريش بين البهائم

تحته حديث واحد . (انظره في «الضعيف»)

٣١٦ ٥٧ ـ باب في وَسْم الدوابِّ

٣١٦ - ٢٣٠٩ - (عن أنس بن مالك قال: أتيت النبي بي بأخ لي حين وُلدَ ليحنكه ؛ فإذا هو في مربد يَسمُ غَنَماً - أحسبه قال: في آذانها -) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث وذكر زيادة فيه عند ابن ماجة .

٣١٧ ٥٨ ـ باب النهى عن الوسم في الوجه ، والضرب في الوجه

٣١٧ ٢٣١٠ - (عن جابر: أن النبي عليه بحمار قد وسم في وجهه ،

فقال: «أما بلغكم أني قد لعنت من وسَم البهيمة في وجهها . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه ، (٢١٨٥) .

#### ٥٩ ـ باب في كراهية الحُمُر تُنْزى على الخَيْل 414

٢٣١١ ـ (عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أُهديَتْ لرسول 411 الله عليه الله على على على على الحمير على الخيل . . .) . إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن زُريّر ، وهو ثقة . تخريج الحديث ، والإشارة إلى شاهد عن ابن عباس ؛ تقدم في «الصلاة»

#### ٦٠ ـ باب في ركوب ثلاثة على دابّة 419

٢٣١٢ ـ (عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي عليه إذا قدم من 419 سفر ؛ استُقبلَ بنا ، فأينا استقبل أولاً جعله أمامه أ . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ غير محبوب بن موسى ، وهو ثقة ، وقد توبع ، وقد أخرجه مسلم . تخريج الحديث ، والإشارة إلى شاهد له من حديث ابن عباس ، وأخر عن عائشة .

#### ٦١ ـ باب في الوقوف على الدابة 44.

٢٣١٣ ـ (عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : «إياكم أن تتخذوا ظهورَ 44. دوابكم منابر ؛ فإن الله سخرها لكم لتُبلِّغكم إلى بلد لم تكونوا . . .) . إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، و الحديث أخرجه البيهقى ، وهو مخرج في «الصحيحة» (٢٢) .

#### ٦٢ ـ باب في الجنائب 441

٢٣١٤ ـ (عن أبي هريرة قــال : قــال رســول الله ﷺ : «تكون إبلً 441

للشياطين ، وبيوت للشياطين . . .) . أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى نقل هذا الحديث إلى «الضعيف» ؛ فانظره هناك برقم (٢/٤٤٣) .

٣٢١ - باب في سرعة السير، والنهي عن التعريس في الطريق

٣٢١ - (عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا سافرتم في الخصب؛ فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدّب. . .») . تصحيح إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه . تخريج الحديث، وهو مخرّج في «الصحيحة» (١٣٥٧) .

٣٢٧ - (عن جابر بن عبد الله عن النبي على الله عن النبي الله . . . نحو هذا ؛ قال المعدد وله : «ولا تَعْدُوا المنازل») . حديث صحيح . إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ إلا أن الحسن البصري مدلس ، وقد عنعنه ، وهو مخرَّج في «الضعيفة» (١١٤٠) ، وقد أورده الشيخ رحمه الله هنا باعتبار أن له شاهداً ، وتفسير قوله : «ولا تعدوا المنازل» بالرواية التي قبلها : «فتنكّبوا الطريق» .

### ٦٤ ـ باب في الدُّلْجَةِ

٣٢٣ - (عن أنس قال: قال رسول الله عليه : «عليكم ؛ بالدُّ لجة ؛ فإن الأرض تُطوى بالليل») . حديث صحيح . إسناده رجاله موثقون ؛ غير أبي جعفر ، فهو سيئ الحفظ . تخريج الحديث ، وهو مخرج في «الصحيحة» (٦٨١) و(٦٨٢) ، وذكر شاهد له من حديث ابن عباس .

### ٣٢٣ - باب : رَبِّ الدابة أحق بصدّرها

٣٢٤ - ١/٢٣١٨ - (عن بريدة قال: بينما رسول الله عشي ؛ جاء رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله! اركب، وتأخر الرجل، فقال رسول الله الله عليه : «لا ؛ أنت أحق بصدر دابتك مني . . .» . . .) . إسناده

477

حسن . رجاله كلهم ثقات على كلام في بعضهم . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عن حسين بن واقد ، وذكر مخالفة تبين أن المرسل أقوى ، لكن يتقوى الموصول بالشواهد ، وهو مخرّج في «الإرواء» (٤٩٤) .

## ٦٦ ـ باب في الدابة تُعَرْقَبُ في الحرب

٣٢٦ - ٢/٣١٨ - (عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير: حدثني أبي ـ الذي أرضعني ، وهو أحد بني مرة بن عوف ، وكان في تلك الغزاة ؛ غزاة مؤتة ـ قال: والله ! لكأنّي أنظر إلى جعفر . . .) . إسناده حسن ، رجاله كلهم ثقات معروفون ليس فيهم غمزٌ ؛ إلا ما يخشى من تدليس ابن إسحاق ، وقد صرح بالتحديث ، وجهالة الصحابي لا تضر ، وقد حسنه الحافظ .

### ٦٧ ـ باب في السَّبَق

٣٢٧ - (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لا سَبَقَ إلا في خُفٌ، أو حافر، أو نصل»). إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين؛ غير نافع بن أبي نافع، وهو ثقة، وللحديث طرق وشواهد مخرجة في «إرواء الغليل» (١٥٠٦).

۳۲۷ - (عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله على سابق بين الخيل التي قد ضُمَّرَت من (الحَفْيَاء) ، وكان أَمَدُها (تُنيَّةَ الوداع) . . .) . إسناده صحيح . على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه وغيرهما ، وهو مخرج في «الإرواء» (١٥٠١) .

٣٢٨ - (وفي رواية عنه: أن نبي الله على كان يُضَمِّرُ الخيلَ ، يسابق بها) . تصحيح إسناده على شرط البخاري ، وقد أخرجه أحمد .

٣٢٨ ٢٣٢٢ - (وفي أخرى عنه: أن رسول الله على سَبَّقَ بين الخيل ، وفضَّل القُرَّح في الغاية) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه

أحمد ، وذكر متابعة عن عقبة بن خالد .

٣٢٩ - باب في السَّبَق على الرِّجْل

٣٢٩ - (عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت مع النبي في سفر ، قالت: فسابقته ، فسبقته على رِجْلَي . فلما حملت اللَّحْم . . .) . إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير الانطاكي ، وهو ثقة . تخريج الحديث ، وهو مخرج في «الإرواء» ، و«اَداب الزفاف» .

۳۳۰ عبّاب في الحُلَّل

ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا . (انظر «الضعيف»)

٧٠ ـ باب في الجَلَبِ على الخيل في السباق

٣٣٠ - (عن عمران بن حصين عن النبي على قال: «لا جَلَبَ ، ولا جَنَبَ ـ زاد يحيى في حديثه ـ في الرِّهان») . حديث صحيح . إسناده رجاله ثقات كلهم رجال «الصحيح» ؛ لولا أن الحسن لم يصرّح بالسماع من عمران . تقوية الحديث برواية جمع من الصحابة ، وتخريج الحديث .

٣٣١ - ٢٣٢٥ - (عن قِتادة قال: الجلب والجنب في الرِّهان) . إسناده صحيح مقطوع .

٣٣١ ٧١ ـ باب في السيف يُحَلَّى

٣٣١ - ٢٣٢٦ - (عن قتادة عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله على فضة) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، تحقيق القول في رواية جرير عن قتادة ، وتخريج الحديث ، مع بيان متابعة قوية من همّام بن يحيى البصري لجرير .

٣٣٢ ٢٣٢٧ - (وفي رواية عنه عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قَبِيعَةُ

سيف رسول الله فضة . . .) . إسناده صحيح مرسل ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ وسعيد هو أخو الحسن البصري . الإجابة عن تضعيف الحديث ، والإشارة إلى شواهد يتقوى الحديث بها .

۲۳۷ - (وعن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال: كانت . . . فذكر مثله) . حديث صحيح بما قبله . إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير عثمان بن سعد الكاتب ، وهو ضعيف ، وتصحيح الحديث برواية قتادة عن أنس . تخريج الحديث ، والإشارة إلى شواهد منها ما مر ، وأخر في «الضعيفة» (٥٤٠٦) لزيادة منكرة فيه .

### ٧٢ ـ باب في النَّبل يُدْ خَلُ به المسجد

٣٣٦ - (عن جابر عن رسول الله عن أنه أمر رجلاً - كان يتصدق بالنبل في المسجد - أن لا يَمُرُّ بها إلا وهو آخذ بنصولها) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وأبو الزبير صرح بالتحديث ؛ بدلالة رواية الليث بن سعد عنه ، وقد أخرجه مسلم . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عند الشيخين وغيرهما .

٣٣٦ - ٢٣٣٠ - (عن أبي موسى عن النبي على قال: «إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ، ومعه نَبلٌ ؛ فليُمْسِكْ على نِصَالها . . .) . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه ، وتخريج الحديث .

# ٣٣٧ ٧٣ ـ باب في النهي أن يُتعاطى السيفُ مَسْلُولاً

٣٣٧ - (عن جابر: أن النبي على نهى أن يُتَعَاطَى السَّيفُ مسلولاً). تصحيح إسناده على شرط مسلم، وإثبات سماع أبي الزبير من . . . ، وتخريج الحديث من طرق يصح بها الحديث ، وذكر شاهد صحيح من حديث أبى بكرة كما في «المشكاة» (٣٥٢٧) .

٣٣٩ عن إصبعين إصبعين النهي أن يُقَدُّ السَّيْرُ بين إصبعين

تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»

٣٣٩ ما الدروع الدروع

٣٣٩ - (عن السائب بن يزيد عن رجل قد سمّاه: أن رسول الله على الله ظاهر يوم أحد بين درعين ، أو لِبَس درعين ) . حديث صحيح . إسناده رجاله ثقات رجال البخاري ؛ إلا مَنْ نسي اسمه ابن عُيينة ، لكن الظاهر أنه صحابي ، وقد اختلف على سفيان ؛ بيان ذلك ، والترجيح بذكر شاهد مع تخريجه .

٣٤٢ - باب في الرايات والألوية

٣٤٢ - (عن يونس بن عُبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله عن راية رسول الله عن . . .) . حديث صحيح ؛ دون قوله: مربعة . . . » . إسناده ضعيف ؛ جهالة يونس بن عبيد . تقوية الحديث بالشواهد ، وتخريجه .

٣٤٣ - (عن جابر . . . يرفعه إلى النبي في الله : أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض) . إسناده رجاله ثقات رجال مسلم ؛ إلا أنه لم يخرج لشريك بن عبد الله القاضي إلا متابعة ؛ لضعف في حفظه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة قوية لشريك ، والإشارة إلى شاهد مرَّ في الحديث السابق .

٣٤٥ عند النتصار بِرُذُلِ الخيل والضَّعفة

٣٤٥ - ٢٣٤٥ - (عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «أبغوني الضعفاء؛ فإنما تنصرون بضعفائكم»). تصحيح إسناده، رجاله

كلهم ثقات ، وذكر متابعة للوليد بن مسلم يؤمن بها تدليسه ، وهو مخرج في «الصحيحة» (٧٧٩) .

### ٣٤٦ عاب في الرجل ينادي بالشعار

٣٤٦ - ٢٣٣٦ - (عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي النه ؛ فكان شعارنا: أمِتْ أمِتْ !). إسناده حسن صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، وفي عكرمة بن عمّار كلام لا يضرّ ، وقد توبع . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عن إياس بن سلمة مع تخريجها .

#### ٣٤٩ عاب ما يقول الرجل إذا سافر

۳۵۱ ۲۳۳۹ ـ (عن ابن عمر: أن رسول الله على كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر؛ كَبَّرَ ثلاثاً . . .) . إسناده صحيح على شرط مسلم،

وقد أخرجه . تخريج الحديث ، وبيان المتابعات ، وشذوذ زيادة مُدْرجة ليست من قول ابن عمر ، مع بيان ما يشهد لذلك ، وذكر شاهد من حديث البراء بن عازب لجملة : «أيبون . . .» .

# ٨٠ ـ باب في الدُّعاء عند الوداع

٣٥٣ - ٢٣٤٠ - (عن قزعة قال: قال لي ابن عمر: هلمَّ أودِّعْكَ كما ودعني رسول الله عَمَلك»). وخواتيم عَمَلك»). حديث صحيح لطرقه. إسناده رجاله ثقات رجال مسلم؛ على ضعف في عبد العزيز بن عمر، مع الاختلاف عليه، وتقوية الحديث بطرقه، وهي مخرجة في «الصحيحة» (١٤).

٣٥٤ - (عن عبد الله الخَطْميِّ قال: كان النبي الله إذا أراد أن يستودعَ الجيش قال: «أستودعُ الله دينكُم، وأمانتكم، وخواتيم أعمالكم»). تصحيح إسناده على شرط مسلم، وهو مخرج في «الصحيحة» (١٥).

#### ٣٥٤ - باب ما يقول الرجل إذا ركب

٣٥٤ ٢٣٤٢ - (عن علي بن ربيعة قال: شهدت علياً رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب؛ قال...). حديث صحيح إسناده رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير أن السبيعي مدلس مختلط، وقد أسقط واسطتين منه، واختلط فيه واضطرب؛ بيان ذلك. تخريج الحديث من طرق يصح بها الحديث إن شاء الله.

۳۵۷ ما يقول الرجل إذا نزل المنزل عند . انظره في «الضعيف»

### ٨٣ ـ باب في كراهية السير أول الليل

401

### ٨٤ ـ باب في أيّ يوم يُستَحبُّ السفر؟

409

٣٥٩ - ٢٣٤٤ - (عن كعب بن مالك قال: قلّما كان رسول الله يخرج في سفر إلا يوم الخميس). إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري. تخريج الحديث، والإشارة لمن قصر في عزوه.

### ٨٥ ـ باب في الابتكار في السفر

47.

٣٦٠ - (عن صخر الغامدي عن النبي على قال: «اللهم! بارك لأمتي في بُكُورها» وكان إذا بعث سرية أو جيسًا ...) . حديث صحيح . إسناده رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير عمارة بن جديد ، وهو مجهول . تخريج الحديث ، والإشارة إلى طرقه وشواهده عن جمع من الصحابة المذكورة في «الروض النضير» (٤٩٠) ، وتقوية جمع من العلماء للحديث .

#### ٨٦ ـ باب في الرجل يسافر وحده

771

الضعيفة» (٣٧٦٧).

### ٣٦٣ ٨٧ ـ باب في القوم يسافرون ؛ يؤمرون أحدهم

٣٦٣ - (عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله على قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر؛ فليؤمّروا أحدهم»). إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ على ضعف يسير في ابن عجلان. تخريج الحديث، وهو مخرج في «الصحيحة» (١٣٢٢)، وذكر شاهد مرسل صحيح. ومخالفة فيها مجهول.

٣٦٤ - (وفي رواية: عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا كان ثلاثة في سفر؛ فليؤمّروا أحدهم»). إسناده حسن؛ وهو مخرّج في «الإرواء» (١٠٦/٨)، وذكر الحديث في (مسند أبي هريرة)، و(مسند أبي سعيد) و(مسند ابن عمر)، من ابن عجلان؛ دليل على اضطرابه فيه، لكن لا يؤثر في صحة الحديث، لا سيما وله شاهد صحيح من حديث ابن عمر.

## ٣٦٦ مم ـ باب في المصحف يسافر [به] إلى أرض العدو

٣٦٦ - (عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله الله أن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو...) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه عن مالك ؛ دون قول مالك . في أخره ، وهو مخرج في «الإرواء» (٨/ ١٨٥ - ١٨٥) .

#### 

٣٦٦ - ٢٣٥٠ ـ (عن ابن عباس عن النبي على قال: «خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمئة . . .) . أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى نقل هذا الحديث إلى «الضعيف» ؛ فانظره هناك برقم (٢/٤٤٩) .

#### ٩٠ ـ باب في دعاء المشركين

411

٣٦٧ - (عن بُريدة قال: كان رسول الله على الله على سرية أو جيش؛ أوصاه بتقوى الله ...) . إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الأنباري شيخ المؤلف، وهو ثقة ، وقد توبع من جمع؛ ذكر بعضهم . تخريج الحديث ، وقد أخرجه مسلم ، وهو مخرج في «إرواء الغليل» (١٢٤٧) .

٣٦٨ - ٢٣٥٢ - (وعن النعمان بن مقرن عن النبي الله . . . مثل حديث سليمان بن بُريدة) . إسناده صحيح ، وقد أخرجه مسلم وغيره ، والحديث مخرج في «الإرواء» .

### ٩١ ـ باب في الحرق في بلاد العدو

44.

٣٧٠ ـ ٢٣٥٤ ـ (عن ابن عمر: أن رسول الله على حرق نخل النضير؛ وقطع، وهي البُويَّرة، فأنزل الله عز وجل: ﴿مَا قَطْعَتُم مَن لَينَة أَو تَركتموها﴾). إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه. تُخريج الحديث، وذكر زيادة عند الشيخين.

### ٩٢ ـ باب في بَعث العيون

411

٣٧١ - ٢٣٥٥ - (عن أنس قال: بَعَثَ - يعني - النبيُّ ﷺ (بُسَيْسَةَ) عَيْناً ينظر ما صَنَعَتْ عِيرُ أبي سفيان). تصحيح إسناده على شرط مسلم، وقد

أخرجه . وتخريج الحديث .

# ۹۳ - باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مرَّ به

٣٧٢ - (عن سمرة بن جندب: أن نبي الله على ماشية ؛ فإن كان فيها صاحبها ؛ فليستأذنه . . .») . أحد كم على ماشية ؛ فإن كان فيها صاحبها ؛ فليستأذنه . . .») . حديث صحيح . إسناده رجاله ثقات رجال البخاري ، فالسند صحيح ؛ لكن له شاهد مخرج مع حديث الباب في «الإرواء» (٢٥٢١) .

٣٧٧ - (عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتني سنة ، فدخلت حائطاً من حيطان المدينة ، فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً ، فأكلتُ وَحَمَلتُ في ثوبي . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ غير عبّاد فهو صحابي ، ولا يضر ، والحديث مخرج في «الأحاديث الصحيحة» (٤٥٣) ، وقد جزم ابن القيم في «تهذيب السنن» بصحة إسناده ، وذكر أن مَنْ أعل الحديث أعله بارد .

٩٤ ـ باب من قال : إنه يأكل مما سقط على على المعالى على المعالى على المعالى ال

٩٥ ـ باب فيمن قال : لا يَحْلُبُ

٣٧٤ ـ ٢٣٥٨ ـ (عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على قال : «لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ، أيُحِب أحدكم أن تؤتى مَشْرُبَتُهُ . . .») . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وهو مخرج في «إرواء الغليل» (١٦١/٨) .

#### ٩٦ ـ باب في الطاعة

478

- ٣٧٤ ٢٣٥٩ (قال ابن عباس: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأولي الأمر منكم ﴿: في عبد الله بن قيس بن عدي ، بعثه النبي على في سرية ﴾ . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجاه ، وتخريج الحديث .
- ٣٧٥ ٢٣٦٠ (عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله عنه بَعَثَ جيساً، وأمَّرَ عليهم رجُلاً، وأمّرهم أن يسمعوا له ويُطيعواً، فأجج ناراً...) . إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجاه. تخريج الحديث، وذكر متابعة عن سعد بن عبيدة عند الشيخين وغيرهما.
- ٣٧٦ (عن عبد الله عني : ابن عمر عن رسول الله الله عني أنه قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم : فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بعصية . . .) . إسناده صحيح على شرط البخاري ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، والإشارة إلى طرق أخرى له .
- ۳۷۷ (عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك ـ من رَهْطِه ـ قال : بعث النبي الله سرية فَسلَحْتُ رَجُلاً . . .) . إسناده حسن . رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير بشر بن عاصم ، وثقه النسائي وابن حبّان ، وتخريج الحديث .

# ٣٧٨ عا يُؤْمَرُ من انْضمام العَسْكَر، وسعته

٣٧٩ - ٢٣٦٤ - (عن سهل بن معاذ بن أنس الجُهَني عن أبيه قال : غزوت مع نبيً الله غزوة كذا وكذا . . .) . إسناده حسن ، رجاله ثقات ؛ على ضعف يسير في بعضهم ؛ تحقيق القول فيهم ، وتخريج الحديث ، والإشارة إلى شاهد عن على ضعيف .

### ۹۸ ـ باب في كراهية تمني لقاء العدو

٣٨١ - (حديث عبد الله بن أبي أوفى . . . «يا أيها الناس! لا تتمنّوا لقاء العدو ، وسلوا الله تعالى العافية . . .») . إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي صالح ، وهو ثقة ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعتين ، وبيان تنبيهين ، والحديث مخرج في «الإرواء» (٦/٥) .

### ٩٩ ـ باب ما يُدعى عند اللقاء

#### ٣٨٤ - باب في دعاء المشركين

٣٨٤ ٢٣٦٧ ـ (عن ابن عون قال : كتبتُ إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال؟ فكتب إليّ : أن ذلك كان في أوّل الإسلام . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وهو مخرج في «الصحيحة» (٢٦٤١) .

٣٨٥ (تنبيه): على أن في الحديث خبراً عنه على أبن ، ورأياً لنافع مولى ابن عمر ؛ بيان ذلك . ولو رفع نافع رأية ؛ لما كان حجة ؛ لإرساله ، فكيف وهو

موقوف؟! واختلط ذلك على الشيخ محمد الغزالي في مقدمة «فقه السيرة» ؛ فضعّف الحديث مع أنه في «الصحيحين»! توضيح ذلك ، وردًّ الشيخ رحمه الله تعالى عليه .

## ١٠١ ـ باب المكْر في الحرب

۳۸۷ ۲۳۲۹ ـ (عن جابر: أن رسول الله على قال: «الحرب خدّعة»). اسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه. تخريج الحديث، وذكر متابعة عن جابر مع تخريجها، والإشارة إلى شواهد، وقد خرج الشيخ بعضها في «الروض النضير» (۷۷۰).

۳۸۹ - (عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه: أن النبي عبد كان إذا أراد غزوة ؛ ورّى غيرها ، وكان يقول : «الحربُ خَدْعة») . إسناده صحيح . وتخريج الحديث ، وذكر بعض المتابعات .

### ۳۹۰ ـ باب في البيات

٣٩٠ ٢٣٧١ ـ (عن إياس بن سلَمَة عن أبيه قال : أمّر رسول الله الله الله الله الله الله عنه ، فغزونا ناساً من المشركين ، فَبَيَّتناهم نقتلُهم . . .) . إسناده حسن ، وهو على شرط مسلم ؛ على كلام في عكرمة لا يضر . تخريج الحديث ، مع الإشارة إلى أنه تقدم مختصراً برقم (٢٣٣٦) .

### ١٠٣ ـ باب في لزوم السَّاقَةِ

491

٣٩١ - (عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله يتخلّف في المسير فَيُزجي الضعيف ، ويُرْدِف ، ويدعو لهم) . إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير الحسن بن شَوْكَرٍ ، وهو ثقة ، وقد توبع ، وتخريج الحديث .

#### ١٠٤ ـ باب على ما يقاتل المشركون

491

٣٩١ - (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . فإذا قالوها؛ منعوا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا . . .») . إسناده صحيح على شرط البخاري وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عن أبي صالح ، والإشارة إلى طرق أخرى له مخرجة في «الصحيحة» (٣٠٣ ، ٢٠٧ ـ ٤١٠) .

٣٩٧ - (عن أنس قال: قال رسول الله على: «أُمرْتُ أن أقاتل الناس وفي رواية: المشركين - ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . . .») . إسناده صحيح من الوجهين عن حميد وقد أخرجه البخاري بنحوه ، تخريج الحديث ، وإثبات روايتين : الأولى مرفوعة وهي الأصح ورواتها أكثر ، والأخرى موقوفة مع وصلها - والكل صحيح - ، وبيان ذلك في «الصحيحة» (٣٠٣) ؛ ففيه فائدة مهمة نادرة .

٣٩٥ - (عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسولُ الله على سريةً إلى (الحُرَقات) ، فَنَذروا بنا ، فهربوا ، فأدركنا رجلاً ، فلما غشيناه . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . تخريج الحديث ، وذكر طرقه ومتابعاته .

٣٩٦ ٢٣٧٦ \_ (عن المقداد بن الأسود أنه قال: يارسول الله ! أرأيت إنْ لقيتُ

رجلاً من الكفّار فقاتلني ، فضرب إحدى يديّ بالسيف . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه . وتخريج الحديث .

## ٣٩٧ عن قتل من اعتصم بالسجود

٣٩٧ - (عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله على سرية إلى خَتْعَم، فاعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم القَتْلَ...). حديث صحيح رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين؛ غير هنّاد بن السّري؛ فمن رجال مسلم، وقد توبع عند البيهقي وغيره، وهو مخرج في «الإرواء» (١٢٠٧) مع ذكر بعض طرقه وشواهده.

## ٣٩٨ - باب في التَّولِّي يوم الزحف

٣٩٨ ٢٣٧٨ ـ (عن ابن عباس قال : نزلت ﴿إِنْ يَكُنْ منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين﴾ ؛ فشقَّ ذلَك على المسلمين . . .) . تصحيح إسناده على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري . تخريج الحديث من طرق .

٣٩٩ - ٢٣٧٩ - (عن أبي سعيد قال: نزلت في يوم بدر: ﴿وَمِن يُولِّهُم يَومَئُذُ وَمُن يُولِّهُم يَومَئُذُ دُبُرَهُ﴾). تصحيح إسناده . وتخريج الحديث ، وحذف زيادة كانت في الأصل ؛ لعدم ذكرها في النسخ والروايات الأخرى .

## ١٠٧ ـ باب في الأسير يُكْرَهُ على الكفر

### ١٠٨ - باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً

الله على عليه السلام قال: بعثني رسول الله على أنا والزبير والمقداد، قال: «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَة (خاخ)؛ فإن بها . . .»). اسناده الأول صحيح على شرط البخاري، والآخر على شرط مسلم، وقد أخرجاهما . تخريج الحديث، والإشارة إلى طرقه وشواهده، وهو مخرج في «الصحيحة» (۲۷۳۲).

# ٤٠٤ - في الجاسوس الذِّمِّيِّ

عيناً لأبي سفيان ، وحليفاً لِرَجلُ من الأنصار ، فمرَّ بحلْقة . . .) . تصحيح إسناده ، والإشارة إلى متابعتين ، وبيان وهم المنذري في تضعيف السند ، والحديث مخرج في «الصحيحة» (١٧٠١) .

### ١١٠ ـ في الجاسوس المستأمن

200 ٢٣٨٣ ـ (عن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي عَيْنٌ من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه، ثم انسل ...). إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وقد أخرجه البخاري . تخريج الحديث ، وهو مخرج في «الإرواء» (٥/٥).

عن سلمة قال: غزوت مع رسول الله على هوازِنَ ، قال: غزوت مع رسول الله على هوازِنَ ، قال: فبينما نحن نتضحى . . .) . إسناده جيد على شرط مسلم ؛ وقد أخرجه . وتخريج الحديث ، وهو مخرج في «إرواء الغليل» (١٢٢٢) .

### ١١١ ـ باب في أيَّ وقت يُسْتَحَبُّ اللقاء؟

٢٠٧ ح ٢٣٨٥ - (عن النَّعمان بن مُقَرِّن قال: شهدتُ رسولَ الله عليه إذا لم

يقاتل من أوّل النهار ؛ أخّر القتال حتى تزول الشمس . . .) . تصحيح إسناده ، وتخريج الحديث ، وبيان وهم عند الحاكم ، وذكر طريق أخرى له نحوه عند البخاري وغيره ، وهو مخرج في «الصحيحة» (٢٨٢٦) .

### ١١٢ ـ باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء

۱۹۸۱ - (عن قيس بن عُباد قال: كان أصحاب النبي يَكْرَهون الصَّوْتَ عند القتال). تصحيح إسناده موقوفاً ؛ رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أن الحسن البصري عنعنه ؛ ومتى تعتبر عنعنته علة ومتى لا ، وهذه ليست منها . تخريج الحديث ، وذكر مخالفة ضعيفة لإحدى طرقه ، مذكورة في الكتاب الآخر (٤٥٦) .

### ٤٠٩ - باب في الرجل يترجَّل عند اللقاء

٤٠٩ ٢٣٨٧ ـ (عن البراء قال : لمّا لَقِيَ النبيُّ المشركين يوم حُنَيْن ؛ نزل عن بغلته فَتَرَجَّل) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ على كلام معروف في أبي إسحاق السبيعي ، وتخريج الحديث ، وبيان وهم الحاكم والذهبي في استدراكه على الشيخين ، وقد أخرجاه وغيرهما نحوه ، وذكر شواهد للحديث .

## ١١٤ أخيلاء في الحرب

# ١١٥ ـ باب في الرجل يُسْتَأْسَرُ

٢١٢ ٢٣٨٩ - (عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عليه عَشَرة عيناً ، وأمر

210

217

عليهم عاصم بن ثابت ، فنفروا لهم - هُذيل - بقريب من مئة رجل رام ، فلما أحس بهم عاصم . . . ) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه البخاري بأسانيد أحدها إسناد المؤلف ، ومتنه أتم مما هنا . تخريج الحديث ، وذكر متابعات عدة مع تخريجها .

### ١١٦ ـ باب في الكمناء

217 - (عن البراء قال: جعل رسول الله على الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاً عبد الله بن جبير، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير؛ فلا تبرحوا . . .) . إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد رواه البخاري ، مع أن فيه أبو إسحاق السبيعي ، وهو مختلط وقد روي عنه بعد الاختلاط ولعل البخاري اعتمد على طرق وشواهد تقويه . تخريج الحديث ، وذكر متابعة عند البخاري وغيره ، وذكر شاهد من حديث ابن عباس وآخر عن ابن مسعود ، مع تخريجها .

### ١١٧ ـ باب في الصفوف

الله على المطففنا يوم بدر: «إذا أكثبوكم ـ يعني: إذا غشوكم ـ ؛ فارموهم بالنبل ، واستبقوا بدر: «إذا أكثبوكم ـ يعني: إذا غشوكم ـ ؛ فارموهم بالنبل ، واستبقوا نبلكم») . إسناده صحيح على شرط البخاري وقد أخرجه ، استظهار وقوع تحريف في سند «المسند» ، وذكر متابعة لأبي نعيم عند البخاري وغيره تقوي حديث الباب ، وذكر ما يقوي رواية «المسند» ، وتوهيم الحاكم في استدراكه الحديث على البخاري .

## ١١٨ ـ باب في سَلِّ السيوف عند اللقاء

تحته حديث واحد . انظره في «الضعيف»

### ١١٩ ـ باب في المبارزة

٤١٧

### ١٢٠ - باب في النهي عن المُثْلَة

219

عليه: لئن قدر عليه ليقطعن يده! فأرسلني لأسأل . . .) . حديث عليه: لئن قدر عليه ليقطعن يده! فأرسلني لأسأل . . .) . حديث صحيح . إسناده رجاله رجال الشيخين؛ غير الهياج؛ فهو مجهول لكن قواه الحافظ كما في «الإرواء» (۲۹۱/۷)! الإشارة إلى طرق وشواهد مخرجة هناك ، مع ذكر زيادة في التخريج ، وذكر متابعة عن حميد، وشاهد عن البجلي على شرط مسلم ؛ يصح بها الحديث .

٤٢١ (تنبيه): على أن الذي أبق له الغلام هو عمران والد الهياج ؛ لا عمران ابن الحصين ؛ كما قال المنذري! فلعله سبق قلم .